## مورد الظمآن: في رسم القرال

ويليه متن الذيل: في ضبط القرآن

ناً لىف

العالم العلامة محمد بن محمد الأموى الشريشي الشهير بالخراز

> ويليهما الإعلان : بتكملة مورد الظمآن لابن عاشر

حققه وضبطه وعلق عليه محمد الصادق قمحاوى المدرس بمعهد القراءات وعضو لجنة هراجعة المصاحف بالازهر

| • |  | / |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

## برانت المن العن العنديم

(إِنَّا نَحْن نِرَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونُ)

الْمُخْدُدُ لِللّٰهُ الْمُطْمِ الْمُنْ [١] وَمُرْسِلُ الْرُسُلُ بِأَهْدَى سَنَن [٢] الْإِرْشَادِ لَيْبَلِغُوا الدَّعْوَةَ لَلْعَبَادِ وَيُوضَعُوا مَهَايِعً [٣] الْإِرْشَادِ وَخَتَمَ الدَّعْبُ وَالنَّبُومَةُ بَغَيْرُ مُرْسَلُ إِلَى البَريَشَةُ [٤] وَخَتَمَ الدَّعْبُ اللهِ مِن رَسُولِ مُحَدِّدُ ذَى الشَّرُفِ الْأَمْيِلِ[٥] صَلَّ عَلَيْهِ اللهُ مِن رَسُولِ مُحَدِّدُ ذَى الشَّرُفِ الْأَمْيِلِ[٥] صَلَّ عَلَيْهِ اللهُ مِن رَسُولِ وَجَعَدُ ذَى الشَّرِفِ الْأَمْيِلِ [٥] صَلَّ عَلَيْهِ اللهُ مِن رَسُولِ وَاللهُ وَصَحْبُهِ الْأَعْدِلُ عَلَيْهِ اللهُ مِن الْمُطْلِمَ وَاللهُ وَصَحْبُهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَصَحْبُهُ اللّٰهُ اللهُ ال

<sup>[</sup>۱] جمع منة وهي العطية [۲] بفتحتين النهج [۳] مهايع جمع مهيم وهو الطريق البين الواضح [٤] البريئة الحلق [٥] الأثيل الأصيل الرفيع العالى [٦] انصدع انشق ظلام اليل عن ضوء الفجر [٧] النهى جمع نهية بضم النون وسكون الهاء وفتح الياء مخففة وهي العقل

وَانْقَلَبْتُ جِيُوشُهُ مُنْهُزُمَةً ﴾ وَذَاكُ حَيَنَ قَتِلُوا مُسَيْلُمَةُ في مُصِدَف ليَقْتَدى الأنام وبيساء جرده الإمام وَكَانَ فَمَا قَدُ رَآى صَوَابُ وَلَا يَكُونُ بَعَدَهُ اصْطَرَابُ كَقَمَّةُ أَلَمَامَةُ الْعَسيرة فَقَعَلُهُ اختلافهم شَهِيرة مُرْسُومَ مَا أَصَلَهُ فَي المُصْحَف فَيَنَّبِّغَى لأَجْل ذَا أَن نَقْتَفي في جمله أَنْ يَغَطُّ مَلْجًا [١] وَنُقْتَدَى بِفِعِلَهُ وَمَا رَأَى بصُّحبه الْفُرُّ[٢] ذَوى الْعَارَه وَجَاء آثارٌ في الأقتداء لَدَى أَنِي بَـكُرِ الَّهِ ضَيِّ [٤] وَعُمَر منهن ما ورَدَن نَصْ الحبر[٣] وَهُو أَصْمَا بَى كَالْنَجُوم وَخَبْرُ جَاءً عَلَىٰ الْمُمَومِ لفعلهم وَتَرْكُ الْابتـــداع وَمَا الَّ حَضَ عَلَى الإِنْبَاع

<sup>[</sup>۱] ملجا مقصد وملاذ [۷]الغرجم أغر وهو الرجل الرفيع القدر الكريم الافعال. [۲] فيه اشارة الى الحديث الشهريف وهو أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديم [٤] وهو المرضى عنه دينا وخلقا وسلوكا •

في الْأُمْهَات نَقْطَ مَاقَد أُحدثاً إذ مَنعَ السَّائلَ[١] مَنْ أَن يُحِدَثا في الصُّحف وَالْأَلُواَحِ للبِّياَن وَإِن مَارَآهُ للصنيان فُن ع النقط للالتباس والامهات مَلْجَا للنَّاس ْ كُلُّ أِرْبِينَ عَنْهُ كَيْفَ كَـٰتِبا وَوَضَعَ الْنَاسُ عَلَيْهِ كُنَّبَا قَقْدَ أَتَى فِيهِ بَنْص مُقنع أَجْلَهَا فَأَعَلَم كَدَيَّابِ ٱلْمَقدِع به وزَادَ أحرُفاً قَارِلـــلة والشاطي جاء في الْعَقَـ يَلَة رَسَمًا بِتَنْزِيلِ لهُ مُزِيدًا وَذَكَرَ النَّسِيخُ أَبُو دَاوُدَا المن المنظ مرجز المنظ مرجز هَجِمْتُ فِي ذَالَكَ بِهِذَا الرَّجَزِ المَـدنَّى ابن ابى أهم وفق قراءة أن [٣] رويم أَيْمُوْبِ كَلِياضِر[۴] وَباد[٤] حسم اشتهر في البلاد

<sup>[1]</sup> فيه إشارة الى أن سائلا قال الامام مالك أثرى أن يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء فقال لا يكتب المصحف إلا على الكتبة الأولى [٢] الامام نافع هو أمام أهل المدينة بعد شيخة أبى جعفر [٣] المقيم في المدن [٤] المقيم في البادية

وَرَيْمَا ذَكُرْتُ بِغُضَ أَحْرُف مِنَّ الْمُنْ كَتَابُ الْمُنْصَفِ لأن مَا نَقَلُهُ مَرُوى عَن ابن أُبِّ وَهُوَ الْقَيْسَى وشيخه مؤتمن جَلَـيلُ وَهُو َ الذَّى ضَمَنَ إِذْ يَقُولُ حَدَّتَني عَن شَيْحَه[١] المَفَام ذَى الْعَلَمُ بَالْنَنزيلِ وَالْآحْكَامِ فَجَاء مُع تَحْصِيلهِ مقرباً ا وحذفه جنت به مرتبا لأَنْ يَكُونَ الْبَحْثُ فيه أَقْرَبَهُ وَ فِي الذِّي كُرِّرَ مُنْهُ أَكْتَفِي بــذكر مَاجَاء أُولًا مِنْ أَحْرُ ف مُنْوعًا يَكُونُ أوْ مُتَّحدًا وَغَيْرُ ذَا جِنْتُ بِهِ مُقَيَّدُا وَكُلُّ مَاقَدْ ذَكَرُوهُ أَذَكُرُ مِن اتِّفَاق أوْ خَلَافٍ أثرُوا والله عمر القالمة الله المام أَدْيُرُ نِي أَحْكُامٍ مَا قَدْ رَسُمُوا وَكُلُّ مَا جَامَ بَلْفَظ عَنْهُمَا فَأَبُن كَهَاحٍ مَعَ دَانِ رَسَمَا

[1] هو الامام أبو عبد الله عد بن أحد المعامى شيخ البلنسوهو من طبقة أبى داود كمن عنصما يدر الور ورا ور

وَأَذْكُرُ اللَّى بِهِنَّ انْفُرَدَا لَدَى الْمُقْسِلَةِ عَلَى مَاوَرَدَا وَأَذْكُرُ اللَّى بِهِنَّ انْفُرَدَا لَكَ اللَّهُ سَكَتَ إِنْ سَكَتَ وَأَنْ اللَّهُ مِنْ نَصّة وَجَدْتُهُ وَإِنْ الَّهَ بِعَسَكْسَهُ ذَكُرْتُهُ عَلَى الذّى مِنْ نَصّة وَجَدْتُهُ لَا جَلَّ مَا خُصَ مَنَ الْبِيَانِ سَمِيتُهُ مَوْدِدِ الظّمَانِ اللَّهُ مَوْدِدِ الظّمَانِ مَا أُدُومُ [١] عَوْنَ الْإِلَٰهُ فَهُو النَّكَرِيمُ مُلْتَمَسًا فَى كُلُّ مَا أُرُومُ [١] عَوْنَ الْإِلَٰهُ فَهُو النَّكَرِيمُ

## واب حذف الألفات سورة الفاتحة

بَابُ أَنَّنَا فَهُمْ وَالْاضطرابِ فِي الْحَدَّفِ مِن فَاتَحَة الْكَتَابِ
وَلَلْجَمِيعِ الْحَذَّفُ فِي الرَّحْمَٰ حَيْثُ أَنِي فِي جُمْلَةَ الْقُرْآنِ
كَدَلك لاحِلافَ بَانَ الْأُمَّةُ فِي الْحَدَّفِ فِي السَّمِ اللهِ وَاللّهِمَةُ
لَكُدُد الدُّورِ وَالْاسَتُهُمَالُ عَلَى لَسَانَ لاَفْظ وَتَالَ[٢]

[١] أقصد

[۲] أي قاريء الرسيم التي المرابع المرا

وَجَاءً أيضاً عُنْهُم في الصادة فين[١] وَشْبِهِ حَيْثُ أَتَّى كَالْمَالَمْين[٢] وُنَعُو ذُرَياًت مَـع آيت وَمُسْلَمَات وَكَبِيِّنَات مِّن سَالَم الْجَمْعُ الَّذِي تَسَكَّرُرَا مَالَمْ يَكُن شُدُّدَ أُو إِنْ نُسراً فَشَبَتُ مَا شُدَّد مَّا ذُكِّرَا وَ فِي الَّذِي هُمُّـزَ \* مَنْهُ شَهْرًا وَالْحَافُ فِي التَّأْنِيثِ فِي كُلُّهُمَا وَالْحَذَفُ عَنْ جُلِّ الْرُسُومِ فَيْهِمَا وَجَاءً فِي ٱلْحَرَفَينِ نَحُو الصَّدَقَتِ وَالصَلَحَاتِ الصَّابِرَاتِ القَنْتُ وَبَمْضُهُمْ أَثْبَتَ فِيهَا الْأُولَا وَ فَهِـمَا الْحَذْفُ كَشَيْرًا نَهُلاً وَأَثْبُتَ الْتُنزِيلُ أُولِي يَا بِسَاتَ رَسَالَة الْعُقُودِ قُلْ ورَا سيت رجمع ثبته وباسفت وَ فِي الْحُوَّارِ بِينَ مَعْ تَحْسَتُ د الما و جاء ربانيون في النَّحل وَالْأَنْعَامَ مَعْ لَهُ الْبِنَاتَ مُم أَنْت في أَلَاث كَلَّمت

<sup>[</sup>١] وفي الأصل كانت العالمين [٢] وكانت في الأصل كالصادقين

9 —

رمه ورا مره را وروسول و الجنت وعنهما روضت قل والجنت وَفِي صَرَاطَ خَلْفُهُ وَسُوآتُ و بينت منه مم فكهون كَيْفَ أَتَىٰ وَفَى انْفَطَارَ كُتْبِينَ وَأَثْبَتُ النَّنزيلُ أُخْرَى دَاخْرَنْ وَمُقْنَدُ عَ بِآيت الْسَلَاين وَبَعَلَدُ وَاوَ عَنْهُمَا قَلَدُ أَثْبَتْت لَدَى سَمُواتِ بِحَرِف فَصَلَّت في كُلِّ مَوْضع منَ الْكَنَاب وَحَدَفَت قَبْلُ بِلَا اصْطَرَابِ[١] وَأَثْبَتَتُ آيَاتُنَا الْحَرُفَآنِ في يُونُس تَا أُثْهَا وَالثَّانِي وَعَنَ أَبِي دَاوِدَ قَمَاوِنَ وَالْحَذْفِ عَنْهُمَا بِأَكَاوُنَ كَيْفَ أَتَى وَوَزْنُ فَعَلَيْنَا كُلُّ وَعَنْهُ ثَبَّتُ جَبَّادِينَ وَعَنْهُ حَذْفُ خَاطَتُونَ خَطَيْنِ بغَيْرِ أُولَى يُوسُف وَخْسَتَينْ مُمَّ منَ المنْقَوُص والصَّابِوْنا َ ومثله الصَّابينَ مَعْ طَاغينَ وَقُوْقَ صَادَ قَدْ أَتْت غَاوِينَ وَمُثُلُهُ الْحَرَفَانَ مِنْ رَاعُوناً

<sup>[</sup>١] بلاشك

مُبْتُ وَمَا حَدَفْتَ مَنْهُ الْنُونَ وَعْنُهُ وَالَّدَائِّي فِي طَاعُونَ فَمُنَّهُ حَذْفُ بَالْفُوهُ بَالْفِيهُ وَصَائِحُ التَّحْرِيمِ أَيْضاً يَقْتَفَيهُ وَلَلْجَميع السيّات جَاء بَّالف إذْ سَلَبُوهُ أَلَيَاء وَلَيْسَ مَا اشْتُرطَ من تَكُرُّر جَتْماً كَدْفَهُمْ سُوَى الْمُكُرَّرُ [١] سَنَهُم وَبِهِمُ اقتداء وَإِنَّمَا ذَكِرْتُهُ اقْتَفَاء فَقَدْ أَتَى الْحَدْثُ بَلْفظ الْفتحين عَلَى أَنْفُرَادُهُ وَلَفْظُ الْغُفْرِينَ وَالْحُمدُونَ مَثْلُهَا وَسَفلينَ وَمَتَشَكُّسُونَ أَنَّمُ الْخَلَفَينَ وحسرت غمدرت قربت وحرف مطويت مع معقبت أُورَدُها مُولِي[٢] الْلُوَيْد هَشام وَهُمَّنَا أُسَدُّوفَيْتُ فِي الجُمْعِ الْكَلَامُ

سورة البقرة

الْقُولُ فَيَمَا قَدَّ أَتَى فَى الْمَقَرَةُ عَن بَعْضَهُمْ وَمَا الْجَمِيعُ لَاكُرهُ الْقُولُ فَيَمَا قَدَّ أَتَى فَى الْمَقْرَةُ عَن بَعْضَهُمْ وَمَا الْجَمِيعُ لَاكُرهُ الْقُولُ فَيَمَا الْجَمِيعُ لَا كَا هُو أَبُو دَاوَدَ سَلَيَانَ بَنْ نَجَاحَ [1] طَرَقَهُمْ [۲] هُو أَبُو دَاوَدَ سَلَيَانَ بَنْ نَجَاحَ

وَأَبْنُ نَجَاحٍ رَاعَنَا وَالْأَبْصَارُ وَحَدَّفُوا ۚ ذَٰلِكَ مُمُّ الْأَنْهَارُ وَٱلْـكُمِفِ فِي ثَانِيهِمَا كَنْ خُبِرْ وعُنْهُمَا الْمُكتَأْبِ عَيْرَ الْحُجر وَأُولُ النَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العَدِّ وَمَعَ لَفظ. أَجل في الرُّعد وأحذف تفدوهم يتمى ودفع كذاً بتنزيل فراشا ومَتَعْمِ وَعَنَ أَبِي دَاَوِدٌ حَيْثُ مَا بِدَت وعنهما الصعقة الأولى أتت مُمَ الشَّيطينُ دير أَبواب مُع الصُّوعق أستطعوا الألباب فَرْسَمُـهُ قَد اسْتَحَب بِالأَلْف إِلَّا الذي مَمْ خَلَالَ قَدْ أَالْف وَالْحُافُ فِي ثَانِي ٱلْعُقُود تَبَتَآ وَالْحَذْفُ عَنَّهُمْ فِي الْمُسْكِينِ أَتَّى وَكُمْذِفَ ادْرَأْتُمُ رِهْنُ حيث يخدعون والشيطن كَذَا الشَّهِ عَلَيْن بَعْمَنع أَثْرُ في سَالِمُ الجُمْعِ وَفِي ذَاكُ نظر [١] وعنهما أصحب مع أسرى مُم النَّهَامَة مع النَّصَرَى

<sup>[</sup>١] إذا هو مكسور في جمع التكسير

حُشواً كَرْدُنَاهُمْ وَآتِينْكَ و نحو إسحق و نحو عران ثَمَّتَ هُرُونَ وَفَي إِسْرَائِيلَ من صُورَة الْهَمْز به إذْ كُتْبَا إذْ كَانَ أَيْضًا وَأُوهُ مَفْقُوداً فَأَ الْفُ فيهِ جَمِيمًا يَحْمَلُ يَاجُوجَ مَاجُوجَ وفي جَالُوتًا هَامَانَ قَارُونَ وفي مارُوتاً هُعَ أَنْهَا كُلَّةً مَا استَعْمَلَت في الْحَذْف مِنْ هَامِنْ فِي الْمَرْسُوم وَفِي مُسَلِّمِينَ أَنْتُ كَذَلكُ وَعَنْهِمَا فِي الْحُجْرِ خُلْفٌ فِي الرَّبِحَ

وَبَعْلَ أُونِ مُضْمَرٍ أَتْكَ وَالْأَعْجَمِيَّةُ كَنْحُو الْقَمَان وَنَحُو إِبْرَاهِيمَ مَعْ إِسْمَعِيلَ تَبْتُ عَلَى الْمُشْهُور لَكًا سُلًّا وَ بِأَتْفَا قَ أَثْبَتُـوا دَاوِدًا مَا يَفَا قَ أَثْبَتُـوا دَاوِدًا وَمَا أَتَى وَهُو لَا يُسْتَعَمَلُ كَفُولُه سُبْحَانَهُ طَالُوتَا وَعَنْ خَلَافٍ قُلُّ فِي هَارُورَا لكن بميكل أتفاقاً حُدفت وَ لَا خَلَافٌ بَعْدُ خَرْفُ الْمُم وَصَلَّح وَخُلَد وَمُلكُ طُمْيِنَ أُمُواتَ كَذَا لابْنَ نَجَاحِ

كَذَا بِإِبْرَاهِمَ عَنَ سَلْمِمْنَ بِالْخَذْفِ فِي الثَّلَاثِ عَن تَتَّبْعِ لا بن نجَاح أيس بالمأثور وَلَفْظُ إِحْسَانِ أَتَّى فَي ٱلْمُنْصِفِ في نَصَّ تَنْزِيلِ بَغَيْرِ ۚ ٱلْأُوَّ ٰ إِينَ نَـكُلُ الطُّغُوت ثُمَّ الْإِخْوَانَ ترضوا وتبشروهن أَصْبَكُمْ لَدَى الثَّلاَث كَيْفَمَا أَيْنَ الْمُدُوانُ وَالْأَعْمَلُ وْلاَتِي عَبْرُو مَنَ وَكُمُ اللَّهِ غشوة شُفَاعَة وَوَاسِمْ

وسُورَة أَاكُمْ ف وَنَصُّ الْفُرْقَانَ وَالْبِكُولِ ١ ] وَالشُّورَى وَنَصَّ الْمُقْنَعِ وَجَاء أولَى الرُّوم بالتَّخيدير وَكُلُّ مَا بَقَى عَنْكُ فَاحْذَف مَعَ شَمَّاتُر وَجَاء حَذْفُ ذَين - ، و الم الم الم و البرهن والبرهن انی حفظوا وبشروهن كذا أصابتم أصبتكم وما ميثق الأين والأمول مَ مَواقيتُ أحظت ولده عَهِدَ فِي ٱلْفَتْحِ وَأُولِيَ عَهِدُوا تجرة أمنته منفهم

<sup>[</sup>١] أى سورة البقرة

شَهَادة فمل الجهاد غفل ثُمُّ مُنْسَكُكُمُ وَالْبِطَلُ وَضَّنَ الَّدانَّى مُنْهُ ٱلْمُقْنَمَا وَبِأَطِلُ مِن قَبْلِ مَا كَأْنُوا مَمَا مَعَ الْمُثَنَّ وَهُوَ فَي غَيْرِ الطَّرَّفَ كَرَجُلَان يَحِكُمانَ وَاخْتُلفَ لأبن نَجَاح فيه ثُمُّ الدَّاني قَدُ جَاء عَنهُ في تُكذَبَانِ وَفِي الْآخِيرِ الْحُذْفُ مِن نَدَاءَ رَجْحَ عَنْهُمَا وَنَحُوْ مَاء وَأَحَذَفُ بُوعَدُنَا مَعَ ٱلْمُسجِدُ وابن[۱] نجاح واحدة وواحد وَكَيْفَ أَزُواْجٍ وَكَيْفَ الْوالدَيْنَ وَفِي الْعَظْمِ عَنْهُمَا فِي ٱلْمُؤْمِنِينَ وغير أوَّل بَنْزِيلِ أَرَّانِ كُلُّ وَالْاعْنَابُ بِفَـيْرِ الْأُوَّلَيْنَ الكن عَظَامُه لَهُ بَالالف وَكُلُّ ذَلكَ بَحَذْف الْمُنْصَف وَالْحَذَفُ عَنْهُمَا بِهُمْزِ الْوَصَلِ إِذَا أَنَّى مِن قَبِل هَمِز الْأَصِل مَن نَحُو وَأَنُوا فَأَت قُلْ وَفَسَمُلُو وَشَهْهُ كَنْحُو وَسَثَّلُ وَاسْتُلُوا

[١] وفي الاصلوعن أبي داود أيضا واحد

كَلَّذِّي للدَّارُ للْسلاِّم كَقُوْ لِهِ يَدَى أُسْتُكُمُو تَا وَلَتَخَذَتَ وَبُخِلْف يُرسَمُ لِلْبِنِ نَجَاحٍ فِي أَفَاتَخَذْتُم وَحَذْفُ بِسُمُ الله عَنْهُمْ وَأَضِح فِي هُودَ وَالَّمْلِ وَفَي الفَوْاتْحَ وَأَغْفَلَ الدَّانِي مَا فِي النَّمْلِ فَرَسُهُ مِكَذَا عَنْ كُلَّ وقبله ألاثة مقتفرة[١] وَ فَالْقَدَ لُوكُم مَا ثُورُ وَمُوضَعُ فَي الْحَبِّ وِالْقَتْآلِ كَمْدَانُ أَحْرُفُ عَلَى النُّوالي تَظْهُرُونَ وَكَذَا تَظْهُراً بأيِّمًا لفظ على التَّكبيل وَابَن نُجُاحَ مَا سُوىَ البِكْرُ نَقَل َنْجُلُ أَنْجًاحٍ مَوْضِعًا ۖ فَهُوْضَعًا

وْقَبَلَ كَثْمَرِيفَ وَبْعَدَ لاَمِ وَبُعَدَ الاستهفهامِ إِنْ كَسَرْتَا كَذَا وَقَشْلُوهُمُ فَي الْبَقَرَةَ وَآلُ عَمْرَانَ بَهَا ٱلْآخِيْرُ أُولَى تَشَابَهُ وَإِنْ تَظْهِرا وَأَطَلَقَ الْجَمِيعَ فِي التَّنزَيلِ وَالْمُنْصُفُ الْاَسَبِبِ وَالْغَمَامَ قُلْ وَمَعَ كُلُّمٍ ذُكُّرُهُ أَتُّبُعا

<sup>[</sup>۱] متتابعة

سوَى قُل أَصلاَح وَأُولَى ظَلامَ كَنْحُو الاصلاح وَنُحُو عَلامً وَمُثْلَهَا الْآوَلُ مِنْ غُلاَمٍ تَلاَوَ تُهُ وَسُبُلَ ٱلسَّلام وَمُثْلُهَا النَّلَاق مَع عَلَانية وَكُلُّ حَلَّف غَلَاظً لَاهية وأُطْلَقْت في مُنصف فَالْكَاتُب ثُمَّ أَفَلاناً لَاتُم وَلازْب مرود في رَسْمَها وَحُدُوْت في مُقنع خَلَائِفاً كَيْفَ أَتَت سَلَاسِلُ وَفِي النِّسَا وَثَلَاثُ كَيْفَ أَلْلاثُونَ اللَّالَةُ أَللَّاثُ ل كَنْ أُولَٰلُكُ وَقُلْ لاَمْسَتُمْ مُم خلاف بعد مقمدهم وَفِي غُلَامِينِ وَفِي الْخَلاَق وَفِي ٱلْمَلَاقَاةِ سُوَى النَّلَاق وَاللَّاتَ مُمْ اللَّهِ مُمْ الَّتِي وَفِي الْمَلْدُكَة حَيْثُ تَأْتِي وَالْدُنَّ يَلافَ مَعَا مُمَّ سُلَّامٌ \* خَذَا إِلَّهُ وِبَلَاغٌ وَغُلَامٌ بألُّف حَسَماً قَدُ أَثْرُوا وَكُلُّهُمْ فِي الْجِنُّ الْآنَ ذَكُّرُوا وَلَيْسَ بُرْسُمُونَ فَيْدِ يَأْمُ وَأُو كُلَاهُمَا يُخَلِّف جَاءً

قَانَ يَكُنْ مَا بَيْنَ لَامَيْن فَقَدْ حُذِفَ عَنْ جَمِيمِم حَيثُ وَرَد كَفَوْلِهِ هُتَـيْنِ ينْسَاء وَمَا أَتَى تَنْبِيهِ \_ اً أَوْ نِدَاء ولَيْسَ هَاوُهُمُ وَهَاتُو مِنْهَا وَ لَفْظُ سَبْحَنَ جَمِيمًا خُذِفًا الْكُنَّ قُلْ سُبْحَانَ فيه اخْتُلْفا وَكَانْهَا وَهُوَ الْأَخِيرُ عَنْهُمَا وَمُقْنِع لَدَى الثَّلَاثِ مِثْلَ مَا وَالْأُوَّلَانَ عَنْهُمَا قَدْ سَكَتَا وَأَبِنُ نَجَاحٍ ثَالِثًا قَدِدُ أَثْدِتَا اللَّهُ وَاحْذِفَ يُضْعِفْهَا لَدَى النِّساءِ وَمَعْدِهُ لِلدَّانِي سِوَاهُ جَاءِ وَذَ كُرَ الْخُلْفَ بِأُولَى الْبَقَرَةُ ثُمَّ بَحَرْفَى الْكَدِيدِ ذَكَرَهُ وَلِأَى دَاوُدَ جَاء حَيْثُمَا إِلَّا يُضَعِفُهَا كُمَّا تَقَدِيمًا وَفِي الْعَقَيلِةَ عَلَى الْإِطْلاَق فَلَيْسَ لَفْظُ مِنْهُ الْقَفَاق من سورة آل عران إلى الأعراف

مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِلَى الْأَعْرَافِ عَلَى وَفَاقِ جَاءً أَوْ خَلاَفِ وَاللَّهُ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِلَى الْأَعْرَافِ وَعَنْ أَبَّى دَاوُدَ جَا أَضْلَمْنَا وَعَنْ أَبَّى دَاوُدَ جَا أَضْلَمْنَا

وَعَهُمَا مُرْغَمًا وَسُلْطُونَ مٰبركُ وَابْنُ بَجَاحٍ بُرْكَا مُمُ مِنَ الرُّحْمَن كُولُ كَلْبِرَكُ في لَفْظِ بُرَ كُناً وَفِي مُضْعَفَهُ وَفِي تَمنيـَةً أَيضًا مُجْمـاً أعقبكُ إلمنات ألطين أَوْ الجِدَالِ قُلْ بِلاَ مُنْزِاعِ وَمِثْلُهُ فِي المَوْضِعَيْنِ طَائِرًا وَإِنَّا طَأَرُهُمْ سَــواءً وَ قَبْلُ فِي الْإِسْرَا كَمَامُ الْكُلِّ كَذَا قِيمًا فِي الْمُقُودِ أَنْفُـلاً ﴿ فِيهَا كُيْسِر عُونَ أَيْضًا رَوَياً تَعْذُو فَهُ مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصِيل

يَصَّلَحَا أَفْوَاهِمْ وَرضَّونْ مُهْرَكَة وَمُقْنِعٌ تَبْرَكَا وَعَنْهُ مِنْ صَادٍ أَنَّى مُبْرَكُ وَفِي أَيْنِ عَنِي مَعا مُعالَى مُعالَى مُعالَى مُعالَى وَلِأْبِي دَاوُدَ وَالْقَناطِينِ وَالْفِعْلُ مِنْ نَزْعِ أُو تَنْزُعِ فَحِشَةٌ وَعَهُما أَكْبِرا كَذَا وَلَا طَأَئْرِ ايْضَا جَاءَ وَقَالَ طَيْرُكُمُ فِي الْمَل إِلَّا إِنْثَا وَرُبِاعَ الْأُوَّلا وَبُلْغَ الْكَفْبَةِ قُلْ وَالْأَنْبِيا وسِيَّةُ الْأَلْفَاظِ فِي التَّنْزِيل

وَفِي فُرَّادَى عَنْ سُلَيْمْنَ أَثْرِ مِيرَاثِ الْأَنْمَامِ مَعْ أُوارِي كَذَا المَوالِي كَيفَ جِأَءَتْ مَا بعَةُ وَأَنْهُ لِجُونِي كَذَا وَصَاحِبَة حَرْفَى الإِبْ كَرَوَقُلْ فِي الْمُنْصِفِ لابن بجأح ومَماً مَقْعِدُ وَهُمْ عَلَى آثر هُمُ كُلُّهُمُ لَّذَى أَرَيْتَ وَأَرَيْتُمْ عُرْفُ وَ حَذْفُ حُسْدِمًا وَلَفْظِ خَلِقَ وَدُ كُنِّمَا التَّهُزيلِ قُـلُ وَالْبُهُتُنْ عَنِ الَّذِي أَبِعْزَى إِلَى بَجَاحِ و عَمْهُما فِي الحَجِّ جِاءَ الحُرْفَانُ و منصف بالموضعين جاء

وَعَنْهُمَا أَقْسِيةً وَفِي الزُّمَرِ \* رَ بِنْبِ كَفْرَةٍ يُورى المبرك أثبتهم ووسد مُمَّ أَحَبُولُهُ مُمَّ عَقبَدُهُ جَالِلَةٌ مَمَ الْفُواحِش وَفي عَدَاوةٌ وَغُيْرُ الأُولَى وَاردُ كَذَا تَعْلَى عُقَدَتْ وَانْخُلْفُ وَجْعِلُ اللَّيْلِ وَأُولَى فَلْقُ بمُنْصف وعمال والإِنسْن وَ جَاءً خُلفُ فَلْقُ الْأَصْبَاحِ وَاحْدُفْ سُكْرى عَنْهُ قُلْ وَالْوِلْدُنْ وَعَنْهُ فِي رَضْعَةِ النِّساءِ

وَ لِمُ الْغَيْبِ لِـكُلُّ بِسَبَا وَلِسَوَى الدَّانِي سِوَاهُ نُسِباً وَلِسَوَى الدَّانِي سِوَاهُ نُسِباً من سورة الأعراف إلى مريم

عَنِ الجُمِيعِ أُو لِبَعْضِ رُسِمًا وَفِي تُسْلَقُونِ وَفِي رُفْقًا وَفِي اسْتَقْمُوا بُخَلِيعٌ وَعَاصِمٌ بضعة وصح يَ حَرْفًاهُ ومنصف بصحب يضمؤن إِلَّا بِلاَمِ الْجَرِّ فِي التَّنزيلِ مِفْتُ مَعْ مَشْرِق مَفْرِبْ لدى المَعارج والكن عَنْهُما في الرَّعْدِ مَعْ مَساكن تَزُّ ورُ مُحُ بِفَيْرِ الرَّعْدِ لِ أَعْنَقُهُمُ وَفِيـــــــــــ أَعْنَاهُمُ مَدْ أَطْلَقًا

مَا جَاءَ مِنْ أَعْرَافِهَا لِمَرْيَكَا وَالْخُذْفُ فِي النَّنْزِيلِ فِي بَلِيمَا وَفِي تُنخِطْبِ بِي وَفِي دَرَاهِمْ وَيَتُورَى وَكَذَا أُوَّاهُ أُسْمِيْهِ رُهْبَهُمْ مَوَازِينَ وَكُمْ يَجِيء في سُور التَّنْزيل وَ فِيهِ أَيْضًا جَاءَ لَفُظُ كُذُبُ كُلَّا وَقَدْ جَاءَ كَذَاكَ فِيهِما وَكَأَذِبُ فِي زُمَر وَالْمِكَافِرُ وَعَنْ أَبِي دُوادَ أَدْبِرُ مُمْ وَالمُنْصِفُ الْأَدْ بِنُ فِيهِ مُطْلَقاً

وَعَهُما يَا إِنَّ بِأَيَّمُ أَلِفٍ مُخْتَلَفًا وَلَيْسَ بَعْدَهُ أَلْفُ وَالْحَذْفُ فِي الْأَنْفَالِ فِي الْمِيعْدِ وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ فِي الْأَشْلِدِ و إسط في السكم في والرُّ عد مَعا مُمَّ بِهَا الْقَهَّرُ أَيْضًا وَقَما مُمُ عَمر ابيلَ مَعا أنكْمَا جدالَناَ اسْطَعُوا وَقُلْ أَثْثَا لَوِاقِح إلميهِمْ أَذَانَ ُ بِتُوْ بَةٍ علِيهَا الْأَلُوانُ غَضَبْنَ جَوَازْنَا وَفِي صَلْصَلَ وَشَفَعُونَا لَهُرُ يَ تَالَ وَ نَبَإِ لَفُظُ ثُرُ ابًا مِثْلَ مَا وَجَاءَ فِي الرَّعْدِ وَ تَمْـل عَنْهُمَا مُمَّ تُصْحِبْني وَفي الْأَعْرَافِ قَدْ جَاءَ طَنْفُ عَلَى خَلَافِ وَمُقْنِعُ قُرُ اءً نَا أُولَى يَوسُفِ وَزُخْرُفِ وَلسَّكَيْمِنَ احْذَف وَالنُّونَ مِنْ كُنْجِي فِي الْأُنْدِياء كُلُّ وَفِي الصَّدِيقِ لِلإَخْفَاءِ شُمَّ الخبثُ وَخُلْفُ زاكِيَة وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ حَذْفُ غَشيَة يَسْتَنْخُرُ ونَ غَابَ أَوْ إِنْ حَضَرًا بَغَيْرِ الأَعْرَافِ وَكُلُّ ذُكِرًا إِنَّ بُمُنْصِف وَعَنْهُمَا فِي سَحِر فِي النُّكُرِ غَيْرَ الذَّارِيْتِ الآخِرِ 2 4. 12 A 3 12 3 1 5 DI Maj Mei omi Je)

وَ عَنْهُ فِي لَسِحِرَ انِ اللهِ مُنْفَ وَعَنْهُ خَدْفُ مَا اللهِ مُنْفَا مَعْ وَمَنْهُ خَدْفُ حَشَّ مَعْ وَبْلَيْنَا مَعْ وَمَنْهُ خَدْفُ حَشَّ مَعْ وَبْلَيْنَا مَعْ وَبْلَيْنَا مَعْ وَبْلَيْنَا مَعْ وَبْلَيْسَتَمْذَانُ كَذَا رَواسِي وَاللّاِسْتِمْذَانُ وَوَذَكُرَ الدَّانِيُ وَزْنَ وَفَلَانْ وَوَ لَيُواطِولُ الجَلْفِ وَزْنَ وَفَلَانْ وَوَلِيُواطِولُ الجَلْفِ وَرْنَ وَفَلَانْ وَوَلِيُواطِولُ الجَلْفِ وَرْنَ وَفَلَانْ وَوَلِيُواطِولُ الجَلْفِ وَمِنْ عَطَاءً أَمْلِي وَوَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ عَطَاءً أَمْلِي

## من سورة مريم إلى ص

عَلَى اطِّرَادِ وَبِلاَ اطِّرَادِ وَعَنْ أَبِى دَاوُدَ وَالْقَوَاعِدْ وَجَاءَ فِي الْأَخْزَابِ فِي أَفُوهِكُمُ أَمْثَالِ امْقَازُوا مَعَ الْأَخْوَالِ إِكْرَاهِمِنَّ شَاطِي مِ صَوَامِعِ وَهَاكَ مَا مِنْ مَرْ يَم لِصادِ عَسَاهَطِ الْمُلَدِفُ سِمِراً وَبُولِدُ مُمَّ فَوَاكِهُ وَفِي أَعْمَمِمُ أَصْنَمَكُمُ كَذَا مَعَ الْأَطْفَالِ شَاخِصَةُ كَذَا مَعَ الْأَطْفَالِ شَاخِصَةٌ خَامِسَةٌ مَقَامِعُ

وَمُنصِفٌ كَدَتْ مَتَى رَسَمْتَ يَسْمِرِيُّ وَيَمْشِيلُ لَا سَبَا وَعَنْـهُ الْأُو ثَانُ جِمِيعًا خُذِفًا في أَدْ عَيامُهُمْ لَدَى الْأَحْزَ الْهِ ويتَخَافَتُونَ لَا امْتِرَاه عَنْهُ كَذَا عِبْدَتِهِ بَرْعًا وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ حِاءَ الْحُرْ فَأَنْ الخذف عنهما بخلف واقع فيها سراجاً وبنص صاد فِي الْأُو َّلَيْنِ الْخُذْفُ مَعْ تُصْمِرُ \* لابن تجاح جاء باستيفاء وَهَلْ أَنْجَأَزَى وَمِهِدًا حَيْثُمَا لابن بَعِمَاحٍ إذْ سُوَاهُ نَقَلاً

أَصْوَ اتْ اسْتَنْجِرْهُ وَ اسْتَنْجَرْتَ وَابْنَ نَجَاءٍ مَاهِدًا إِنْ نُصِباً مُفَاضِبًا وَالْعَاكِفُ المُعَرَّفَا مُمُ عَاريبَ وَباضطراب فَا كُهَةِ وَاحْذِفْ لَهُ أُسَاوًا وَفَاسْتَغَنَّهُ كَذَاكَ رُسِماً · وَعَنْ أَبِي عَمْرِ و فِصَلُ لُقْمَنْ · وَلَا يَعْأَفُ دَرَكا أيدافع فَنَاظَرَةُ مُمَّ مَعًا بَهُ لِدِي وَظُلُّةٍ لَيْكُهُ وَفي بقلدر وَحَيْثُما بِقَدِ بِالْبَاءِ كذا حرام الأنبيهاء عنهما وَكُمْ بَعِيْ مِهِدًا اعْدِينِ الْأُولَا

وَعَنْهُمُ فَى الْوَخْرُ فَى الْوَخْرُ وَالنَّورِ فِيهَا جَاء بَعْدَ اللَّمَانِي وَأَيَّهُ الرُّخْرُ فِي وَالنَّورِ فِيها جَاء بَعْدَ اللَّمَانِي وَأَيَّهُ الرُّخْرُ فِي وَالنَّورِ فِيها جَاء بَعْدَ اللَّمَانِي وَرَسْمُ الْأُولَى اخْتِيرَ فِي جَاءاناً وَفِي تَرَاء عَـكْسُ هَذَا بَاناً وَرَسْمُ الْأُولَى اخْتِيرَ فِي جَاءاناً وَفِي تَرَاء عَـكْسُ هَذَا بَاناً من سورة ص إلى آخر القرآن

مُخْفَنَمُ الْقُرْآنِ حَيْثُ كُمُلَا لابن نَجَاحٍ خَشْعًا وَالْفَقَّرُ اللهِ اللهِ الْفَقَّرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الْقُوْلُ فِي الْمَرْ سُومِ مَنْ صَادِ إِلَى وَاخْدُفْ مَصَابِيحَ مَمَا وَأَذْبِرُ وَلَ وَعَنْهُمَا كُذَا الْأُخْيِرَ وَلَ وَعَنْهُمَا وَأَذْبِرُ وَلَى وَعَنْهُمَا وَأَذْبِرُ وَلَى وَعَنْهُمَا وَأَنْ تَدَارَكُهُ وَفِي عِلْمَدِي وَأَنْ تَدَارَكُهُ وَفِي عِلْمَدِي وَأَنْ تَدَارَكُهُ وَفِي عِلْمَدِي وَأَنْ تَدَارَكُهُ وَفِي عِلْمَدِي وَفِي الْوَاحِ وَفِي الْوَاحِ وَفِي الْوَاحِ وَفِي الْوَاحِ وَفِي الْوَاحِ وَفِي الْمَرْفَعِينَ الْوَاحِ وَفِي الْوَاحِ وَفِي الْمَرْفَعِينَ الْوَاحِ وَفِي الْمَرْفَعِينَ الْوَاحِ وَفِي الْمَرْفِي الْمَرْفَعِينَ الْمُناجَاةُ لَهُ وَفِي الْمَرْفِي مَعْ خِتْمُهُ كَذَا الْمُناجَاةُ لَهُ وَقَعْتَ اللّهُ الْمَرْجِينَ عَنْهُ قَدْ وَقَعْتَ وَمِثْلُهُ الْمَرْجِينَ عَنْهُ قَدْ وَقَعْتَ وَمِثْلُهُ الْمَرْجِينَ عَنْهُ قَدْ وُقَعْتَ وَمِثْلُهُ الْمَرْجِينَ عَنْهُ قَدْ وَقَعْتَ وَالْمَوْقِينَا وَقَعْتُ وَالْمِونَالَةُ وَلَا وَقَعْتَ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالُونَا وَلَالْمَا وَالْمَالَاقُونَ الْمُؤْفِقِينَالْمَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَالْمَالَاقُونَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمَالِمِي الْمِلْعُلَالُونَا الْمُؤْمِقِينَا الْمُؤْمِنِ وَالْمِلْمُ الْمُؤْمِنَا وَالْمَالِمُ وَالْمِي الْمُؤْمِنَالُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِالُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَالُونَ الْمُؤْمِنَالُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالُ وَالْمُونَ الْمُؤْمِنَا وَلَهُ الْمُؤْمِنَالُونَا الْمُؤْمِنَا وَلَّهُ وَلَهُ وَلَا الْمُؤْمِنَا وَلَالْمُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالُهُ وَلَمْ الْمُؤْمِنَالُولَالُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالُولُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالُولُ الْمُؤْمِنَالُولُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالُولُ الْمُؤْمِنَال

مَى عَوْلُوا رَ الرسم المُعَنَّعِ لَاسِوَاوِدَ وَالْمَعْلُمُ فَ وموراللَّهِ آز لاعاه راكراش - ١٠٠

وَعَنْهُ فِي أَقُومَهَا قَدْ حُذِفَا كَذَا النَّواصِي عَنْهُ أَيْضًا عُرِفَا وَمَا أَتَى فِي الذِّكْرِ مِنْ خَشْمَةِ مَعَ تُمْرُوتَهُ مَع كُذِبَةِ فَي الذِّكْرِ مِنْ خَشْمَةِ مَعَ تُمْرُوتَهُ مَع كُذِبَةِ فِي الذِّكْرِ مِنْ خَشْمَة مَعَ تُمْرُوتَهُ مَع كُذِبَة فِي سُورَةِ الْعَلَقِ أَلَى وَالْمُنْصِفُ أَطْلَقَهَا وَابْنُ جَمَاحٍ يَحْدُف فِي سُورَةِ الْعَلَقِ وَالْمُنْصِفُ أَطْلَقَهَا وَابْنُ جَمَاحٍ يَحْدُف فَي سُورَةِ الْعَلَقِ وَالْمُنْصِف مُ الْطَلَقَهَا وَابْنُ جَمَاحٍ يَحْدُف أَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ مَعْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَعْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَعْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَ

باب الياء المحذرفة

بِكَمْسَرَ فِي مِنْ فَبْلِهَا اكْتِفَاءً وَلَا يَمْسَلُ اللّهِمِ وَالْدَةَ وَفِي مَحَسَلُ اللّهِمِ وَالْدَاعِ مَعْ يَأْتِ بِهُودَ بُمُ صَالْ وَالدَّاعِ مَعْ يَأْتِ بِهُودَ بُمُ صَالْ يَسْرِ فَمَا تُغْنِي وَوَادِ الْوَادِ يَسْرِ فَمَا تُغْنِي وَوَادِ الْوَادِ ثَيْسَرِ فَمَا تُغْنِي وَوَادِ الْوَادِ ثَمْمً اللّهُمُ وَالْمُنَادِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنُونِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُمُونِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُمُونِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُمُونِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُونِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُونِ وَالْوَادِ وَمِنْ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْمُونِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمِنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوْنِ وَالْمُنْوِقِ وَالْمُنْوِنِ وَالْمُنْوِقِ وَالْمُنْوِقِ وَالْمُنْوِقِ وَالْمُنْوِقِ وَالْمُنْوِيْمُ وَلَالَامِ وَلَامِنْ وَالْمُنْوِقِ وَالْمُنْوِقِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْوِقِ وَالْمُنْ وَالْمُنْمُونِ وَالْمُنْمُونِ وَالْمُعِلَامُ وَلَامُونِ وَالْمُنْمُ وَلَامُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُنْمُ وَلَامُ وَالْمُنْ وَالْمُنْمُونِ وَالْمُنْعُونِ وَلَمْ وَلَامُ وَلَامِ وَلَامُ وَلَامِ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامِ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلِهُ وَلْمُ وَلَامُونِ وَالْمُعِلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامِلُونِ وَلَا

الْفَوْلُ فِيماً سَلَبُوهُ الْياءِ وَالْياءِ وَالْياءِ الْمُخْدَفُ مِنَ الْمُكَلَامِ فَاللَّامُ يُونِ اللهُ مُمَّ المُتَعالَ فَاللَّامُ يُونِ اللهُ مُمَّ المُتَعالَ وَغَيْرَ أُولَى المُهْتَدِي وَ البادُ وَعَيْرَ أُولَى المُهْتَدِي وَ البادُ وَكَا لَجُوابِ وَالنَّلاقِ وَ النَّنادُ وَكَا لَجُوابِ وَالنَّلاقِ وَ النَّنادُ وَكَا لَجُوابِ وَالنَّلاقِ وَ النَّنادُ وَ النَّالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ وَ وَمَا أَنْهُ لَا أَنْ الْمُؤْلِقُونَ وَ وَمَا أَنْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مُمَّ أَطِيهُونِ تُكُلِّمُونِ مَتَابِ يَسْقِينِ وَتُكُفُّرُونِ يَهْدِينِ يَشْفِينِ يُكَذَّبُونَ تُوْتُونِ يُحْدِينِ وَكَذَّبُونِ وَفِي الْمُقُودِ اخْشُونِ مَعْ تَسْقَفْجِلُونْ

حَضَرَ أُو غَابَ عِقَابِ بَقْتُلُونَ

مُمَّ تُشَا قُونِ دَعَانِ تُنْظِرُونَ وَمُونَ اللهُ اللهُ الرَّحِمُونِ اللهُ اللهُ

وَفِي الْمُنَادَى نَعُورُ يَاعِبَادِ أَخْرَاهُمْ وَحَرَّفُ رُخْرُفِ أَثِرِ أَمْ وَحَرَّفُ رُخْرُفِ أَثِرِ ثَعْدَ وَقَهُ وَإِحْدَى اللَّمْيِينَا تَعْدَوقَهُ وَإِحْدَى اللَّمْيِينَا وَالْبَعْدُوا الْيَاءَ فِي عِلِّينِ وَالْبَعْرُ يَا اللَّحْرَى أُولَى وَالْبَعْرُ عَالَ اللَّحْرَى أُولَى وَالْبَعْرِ بَهْ حَمَّا إِذْ سَكَمْنَتْ فِي الطَّرَفِ مَرَجِّحًا إِذْ سَكَمْنَتْ فِي الطَّرَفِ مُرَجِّحًا إِذْ سَكَمْنَتْ فِي الطَّرَفِ مُرَجِّحًا إِذْ سَكَمْنَتْ فِي الطَّرَفِ الْعَيْرِ بَالْحَقُهُمَا لَوْ أَدْغَمَتْ الْقِيمَةِ وَفِي الْعَجْدِينَ الْقِيمَةِ وَفِي الْعَجْدِينَ الْقِيمَةِ وَلَا بْنِ حَرْبٍ وَرَدَا اللَّهِ وَلَا بْنِ حَرْبٍ وَرَدَا

إِيلَفْهِم مُمُّ عَدَابِ صَادِ وَتَبَدَّتْ فِي الْمَنْ كَبُوتِ وَالزُّمْر فَصْلُ وَفُلْ إِحْدَى الْحَوَارِيِّينَا مُمُ النَّبِينِ وَرَبَّنْ يَينَ وَرَجَّحَ الدَّانِيُ حَذْفَ الأُولُلَ بَحُو يَسْتَحْى الأخبرَ فَاحِذِفِ ورَجِّحَ لُم قَبْلِ مَا يَحَرُّ كَتَ ورَجِّحَ لُم قَبْلِ مَا يَحَرُّ كَتَ ورَجِّحَ لُم قَبْلِ مَا يَحَرُّ كَتَ الدَى وَلِيِّ وَحَى يَحْسِي

باب حذف الواوات

فِي أَحْرُ فِ لِلإِكْتِفا بِالشَّمِّ فِي سُورَةِ الْقَمَرِ مَعْ سَنَدْعُ الخُذْفُ فِي الْخَمْسَةِ عَنْهُمْ وَاضِح وَهَاكَ وَاواً سَقَطَتْ فِي الرَّسْمِ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ وَيَوْمَ يَدْعُ وَيَدْعُ فِي حَمْ مَعْ وَصَلَحْ وَيَمْحُ فِي حَمْ مَعْ وَصَلَحْ مِمَّا لِجَمْعٍ أَوْ بِناءِ دَخَلَتْ مَوْ وَٰدَةٌ دَاوُدَ والْفَاوُنَ وَفِي يَسُمُّوا ءَ كُسُ هَٰذَا أَبِيْنُ وَهُوَ مُرَجَّحٌ بِثَانِي الْخُرْفَيْنُ وَفِي الَّذِي بِأَيِّ لَفْطٍ كِأْتِي وَضَبْطَهُ بِالسَّائْرِ المَعْلُومِ وَما يُزَادُ قَبْلُ لَا يُفتَبَرُ وَ يُمرَ ادِ الْوَصْلِ بِالْيَاءِ كَائِنْ أَئْنَ مَعْ أَثِنَّاكُمُ ۚ وَحِينَيْذُ أُمَّـةُ وَالْمُزْنُ فِيهَا أَنْدَا مَاكُم عَكُ السَّاكِنُ وَسَطًّا أَلِهَا شَيْئًا رَسُوءًا سَاءَ مَعُ قُرُوء

فَصْلُ وَقُلْ إِحْدَاهُمَا قَدْحُذَ فَتْ كَدَّنَحُو وُوريَ وَيَسْقَوُونا وَرَسْمُ الأولَى فِي الجُمِيعِ أَحْسَنُ مِاَبُورُود حَذْفٍ إِحْدَى اللَّامَيْنُ فِي الَّيْلِ وَالنَّى الَّتِي وَالنَّى وَهَاكَ مُكُمُ الْمَهُ إِنْ فِي الْمَرْسُومِ أَفَأُولُ بِأَلِفٍ يُصَــورُ بَعُورُ بأنّ وَسَأَلْقِي وَوَإِنْ أَنْمُ لَنْلًا أَنْفُكًا يَوْمَعُذُ أَئِنْ أَيْنًا الأُوَّلَانِ وَكَذَا وَهُولًا عُمُ يَدْنَفُ وَمُا فَصْلُ وَمَا بَعْدَ سُكُون حُذِفا كَمِلُ يَسْئَلُونَ والنَّـبيُّ

فَصُوِّرَتُ بِأَلِفٍ فِي رَسِيهَا أَنْ كَذَّبُوا وَمِثْلُهَا تَبُوأً فِي رَسْمِ يَسْتَلُونَ عَن عَنِ السَّكَف ، فَرَ شَمُهُ مِن كَفْسِهِ كَما أَصِف وَتَحُو أَبْنَاكُمُ نِسَاوَ كُنُ مَع مُضْمَر وَأَلِفَ الْبِناء فِي الْمُقْنِعِ الْمَمْزُ قَلِيلاً حُذِفاً أُعْنِي جَزَاوُهُ بِفَيْرِ أَلِفٍ سا كَنَةً وَطَرَفًا إِنْ حُرِّاتَ جنَّے وَأَنْشَأْنُم بِشَأْ وَاللَّوْلُو ۗ وَ الْخُلْفُ فِي الْمُعَلِّمْتِ وَاطْمَأْنَدُهُ \* فِي الرَّفْع وأوم مُمُّ زَادُوا أَلْفَا وَالضُّهُ فُوا المَوْضِعَانِ يَنْشُواْ إلَّا حُرُ وَفَاخِرَ جَتْءَن حُـكُمِهِاً وَهُيَّ نَنُواْ مُعَ حَرَفِ السُّوآي وَ النَّشَأَةَ النَّلَاثُ أَيْضاً وَاخْتُلِفُ وَمَوْثِلاً بِالْمِا وَمَا رَبْعَدَ الْأَلِفَ كَفَوْ لِهِ دُعَاوِثُكُ وَمَاوُكُ وَمَاوُكُ · وَحَدَفَ الْبِعْضُ مِنَ أُو لِياء رُفُمًا وَجَرًا وَجَزَاء يُوسُفا وَنَصُّ مَنْ بِلِ مِهَدِي الأَحْرُ فِ فَصْلُ وَمِما قَبْلَها قَدْ صُورًت كَبَدَأُ الْخُلْقَ وَأَبِّي مُبْدِئُ وَ الْخُذْفُ فِي الرُّورُ مِا فِي ادَّ ارَأْتُمُ فَصْلٌ وَفِي بَعْضِ الَّذِي تَطَرَفَا مَعْلُوا الْعُلَوا يَبْسِدُوا

أُمَّ بِاللَّهِم مَمَّا أَنْبُوا ا وَسُورَةِ الشُّورَى مِنَ الْمُعَهُود في الخُشر والدَّا بِي خِلافًا أثرَ في سُورَ قِالْ كَمْ فِي وَطَهُ وَالزُّمُرُ \* في أَلَّنه ل عَنْ كُلَّ وَ لَفْظُ تَفْتُوا ا في الطُّول وَالدُّخَانِ أُقِلْ بَلْوُا وَفِي سُوَى النُّو ۚ بَةِ جَاءَ نَبُوا اللَّهُ وَشُرَكُوا شَرَعُوا وَنَظْمَوْا في هُودَ الْخُـلافُ في أَبْنُوا ا في لَفْظ أَنْبُوا الَّذِي في الشُّعَرَ ا وَلَيْسَ قَبْلَ الْوَاوِ فِيهِنَّ أَلِفٌ أُو كُشرَة فَمنْهُما إِنْ فَقَحَتْ وَمُلْنَتُ مُوَجَّلًا وَكُفُوا ا

وَشُفَعُوا يَعْبَدِوا الْبَلُولُ جَزَاوا الأُواكان في الْمُقُودِ وَمِثْلُهَا لِابن بَجَاجٍ ذُ كِرَ وَعَهُما أَيْضا خَلَافَ مُشْهَرُ وَمَعَ أُولَى المُوْمِنِينَ المَلَوْا وَ بُرَ آوْ أَ مَعَ \_\_\_\_ أَ وُعَاوِ الْ وَيَتَفَيُّوا كُذَا أَينَا مُنَا وَا أُمُّتَ فِيكُمُ شُرَ كُوا يَدْرَوا اللهُ وَأَنُو كُوا وُمَا نَشَــوُا رَعَنْ أَبِي دَاوُدَ أَيْضاً ذُكِرَا وَفِي مُنَبُّوا فِي الْمَقِيلَةِ أَلِفُ فَصْلُ وَإِنْ مِنْ بَعْدِ صَمَّةٍ أَنَّتْ كَمَا نَهُ وَفَيَ لِهِ وَهُزُوا ا كَذَاكَ أَيْضًا أَحْرُفُ مَنْلُومَةً وَبِآبِهِ وَقُولُهُ سَنُقُر مُكُ في غَيْر هٰذِهِ فَلاَحِظْ شَكْلُهَا وَفِي اشْمَأَزَّتْ ثُمَّ فِي لَأَمْلَأَنْ أَطْفَأُهُمَا وَاخْتَارَ أَنْ يُصُوِّرَا

وَ بَوْدَ كُشِر إِنْ أَتَتْ مَضْمُومَة تَحُولُ الْمُنْتُمْمُ أَنْدُبُكُ وَكَيْهُمُ الْمُرْ كُتَ أُو مَا قَبْلُهِا كَيْنَسُوا وَسُمُلَتْ يَذْرُوا كُو وَسَأَلُوا بَارِيْكُ كُو يَكُو كُو اللَّهِ اللَّهِ كُو اللَّهُ كُو اللَّهُ اللَّهُ كُو اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال وَ إِنْ حَدَدُ فَتَ فِي الْمُمَّا أَوْ الْعَصَانُ وَعَنْ أَبِي دَاوُد أَيْضاً أَثْرَا

﴿ وَمَا يُؤُدِّى لِاجْمَاعِ الصُّورَ نَيْنَ

فَأَكُٰذُ فُ عَن كُلِّ بِذَاكَ دُونَ مَيْنُ

وَ الله تَحْسَثِينَ جَاءً كُمْ تَـُوى مَآبِ وَكَذَا دُعَاءِماً مَآرِبِ نَــُا رَءَا تَبَــوًا لَـكِنَ يَاءٍ فِي رَأْي مِنْ مَا رأَى سَيْنَة هَيِّي وَفي يُمِـيِّي ا

مُحَمَّوْلِهِ وَامَّنْهُمْ عَاباً ﴾ حرة بِمَا أُولُقِي وَفِي عَابَاءِياً مُسْتَهُز وَنَ السَّيِّآتِ مُلْجَأً إِذْ رَسَمُوا بِأَلِفٍ نَسَارَءَا وَأَنْدِيْتُ فِي سَيْنًا وَالسَّبِيءُ

الْكِنْ فِي السَّيِّيُ لِمَارٍ صُوِّرًا هَيِّي؛ يُهِيِّي؛ أَلِفًا وَأَنْكِرًا لِمُلَّالًا فِي السَّيِّي اللهِ الله

فِي اسْتَايِئُسُو ُ السَّنَايِئُسَ أَيْضًا قَدْ رُسِمُ

جىء كَا أَنْتُمْ كَا أُتَوْهَا كَإِ الَى لَدَى الْعَقِيلَةِ وَكُلُّ نَسْفَعاً لَدَى الْعَقِيلَةِ وَكُلُّ نَسْفَعاً لَدَى كَأَيِّنْ رَسَمُوا التَّنُوينا لَدَى كَأَيِّنْ رَسَمُوا التَّنُوينا وَاسْتَعَوْ اوَوَاوِكَا شِفُواو مُنْ سِلُوا إسْفَاطَهَا وَبَعْدَ وَاوْ مِنْ سَعَوْ السِفَاطَهَا وَبَعْدَ وَاوْ مِنْ سَعَوْ عَدَوْ مِنْ سَعَوْ عَدَوْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

لاً او صَعُوا وَابْنُ بَجَاحٍ نَفَلاً وَجَاءً أَيْضاً لَا إِلَى جَائَ مَعاً إِذًا يَكُوناً لِأَهْبُ وَنُوناً إِذًا يَكُوناً لِأَهْبُ وَنُوناً وَنُوناً وَنُوناً وَيُوناً مِنْ بَاهُو تَبُونُهُو رَوَوا لَكُن مِن بَاهُو تَبُونُهُو رَوَوا فَي سَبَعًا وَمِثْلُهَا إِنْ فَاهُو

فصل زيادة الياء

وَهُولُ وَيالًا زِيدَ مِنْ تِلْقَائِ وَمَا خَفَضْتَ مِنْ أَنَى إِيتَائِ وَمَا خَفَضْتَ مِنْ مُضَافِ مَلا وَقَبْلُ فِي الْأَنعَامِ قُلْمِنْ نَبَائِ وَمَا خَفَضْتَ مِنْ مُضَافِ مَلا وَقَبْلُ فِي الْأَنعَامِ قُلْمِينَ نَبَائِ وَمَا خَفَضْتَ مِنْ مُضَافِ مَلا الله وَمَا خَفَضْتَ مِنْ مُضَافِ مَلا الله وَمَا خَفَضْتَ مِنْ مُضَافِ مَنْ وَرَائِ مُمْ مِنْ وَرَائِ وَمُمْ مِنْ وَرَائِ وَمُمْ مَمَا لَقَائِ وَالْمَاهِ عَنْ كُلِّ بِلَفْظِ السَّلَيْ وَالْفَاذِ فِي الرُّومِ مَمَا لَقَائِ وَالْمَاهِ عَنْ كُلِّ بِلَفْظِ السَّلَيْ وَالْفَاذِ فِي الرُّومِ مَمَا لَقَائِ وَالْمَاهِ عَنْ كُلِّ بِلَفْظِ السَّلَيْ وَالْفَاذِ فِي الرُّومِ مَمَا لَقَائِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ عَنْ كُلِّ بِلَفْظِ السَّلَيْ

فصل زيادة الواو

غَصْلٌ وَفِي أُولِي أُولُوا أُولَاتِ وَاوْ وَفِي أُولَاءِ كَيْفَ يَانِي وَعَنْ خِلَافِ سَأُورِ بُـكُمُ دُونَ مَيْنَ وَلَأْصَا بَنْكُمُ فِي الآخِرِينَ وَهَاكَ مَا بِأَلِفٍ مَدْ جَاء وَالْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ رَسُمًا يَاء وَإِنْ عَنِ الْيَاءِ قَلَبْتَ أَلِهَا فَارْسُمُهُ بِاء وَسَطاً أَوْ طَرَفاً

هُدَى عَمَّى يَا أَسَلَقَى يَاحَسْرَتَى طَعَى مَنِ اسْتَمْلَى وَوَ لَّى وَاعْتَدَى إُحْدَى وَأَنْنَى وَكَذَا الْأَيْمِي مُطِّر دًا قَدْ بِأَيَدَتْ ذَا الْفَصْلَا وَمِثْلُهُ فِي المَوْضِعَيْنِ أَقْصا سَبَاهُمُ فَي الْفَتْحِ مَعْ طَعَااَلُما وَمَاسِوَى الْخُرْ فَيْنِ مِنْ لَفْظِ رَءًا لَدَى الثَّلَاثِ اليَّاءِ إِنْ مَا تَبْلُوا أُمُمَّ بِنَخْشَى أَنْ جَناً قَدِاخْتُلِفْ لكنَّهُ حِذَفَ عَن بَعْضِمِمُ أَنْ لَوْ عَلَى الْأَصْلِ بِياءُ رُسِماً إلا وَسُفَيْمًا وَلَفْظَ يَحْمِي وَكُمْ يَجِئُ بِالْيَاءِ فِي سِوَاهِا تَحُوُّ هُدَيْهُم وَهُوْيَهُ وَفَتَى منم رمى استسقيه أعطى واهتدى وَمَا بِهِ شُبِّهَ كَالْيَدْمَى إِلَّا خُرُوفًا سَبْعَةً وَأَصْلَا فَالْأَحْرُ فُ السَّبْعَةُ مِنْهَا الْأَقْصَا وَمَنْ تَوَلَّاهُ عَصَانِي ثُمَّا وَزِدْ عَلَى وَجُه تَرَاءَ وَنَتْا إذْ رُسِمَتْ بِأَلِفٍ وَالْأَصْلُ كَذَاكَ كِلْمَا مَعَ تَثْرَأُ بِالْأَلِفُ وَفِي أَنْقَالَهِ كَمَا لَا قَصاً يُرْسَمُ وَ الأصلُ ما أدَّى إِلَى جَمْعِما كَنْفُولِهِ الدُّنْيَا ورُءْيَا أَحْيَا وَ فِي الْمَقِيلَةِ أَتَى سُقْيَهَا

كَنْحُوهُ لَاهُ وَعَنْ بَعْضِ حُذِفْ وَ حَذْ فِيم مُ بُشر اي مَعْ مَثْوَاي مَا بَعْدَ يَاء مُمْ قَبْلُ جُلُّومٍ يُمَّتُ أَحْيَاكُمُ وَفِي تَحْيَامُ وَالْخُذْفُ دُونَ الْيَاءِ فِي عُقْبُهَا فِي الْبِـكُمْرِ وَالرَّحْمَٰنِ وَالْقَتَالِ فِي نَ مَعْ ظَهُ كَذَا أُوْصَني بِأَلْفِ أَوْ يَاءِ أَوْ دُونَهُمَا كَذَاكَ فِي النَّحْلِ اجْمَبُهُ يُرْسَمُ بأَلف أَوْ يام الخُرْفان أَصْلًا بَكُلْمِ وَهُيَ حَتَّى وَإِلَى حَرْ فَيَّةً ومثلُها مَتَى بَلَى وَ فِي لَدَا الْبَابِ اتَّفَاقًا أَلْفَ

وَعَنْهُمَا قَدْ جَاءَ أَيْضًا بِالأَلفُ كَحَذْ فِهِمْ هُدَايَ مَعْ تَعْيَايَ وَحَذَفُوا لَدَى خَطَاياً كُلُّهُمْ وَ الْخُلْفُ فِي النُّهُ زِيلِ فِي أَحْياَهُمْ مُمَّ بِهِ فِي أُفْصَلَتْ أَحْياها وَلَفَظُ سِيمُم إِلَيْهِ تَالَ مُمُ اجْمَعْهُ وَهُمَا حَرْ فَأَن وَذَكَرَ التُّنزِيلُ أَيْضًا كُلُّما آتُدنيَ الْكِتَابَ وَاجْمَهُمُ وَ لَنْ تُرَانِي مَعَدُهُ تُرَانِي وَالْيَاهِ عَنْهُمَا عِمَا قَدْ جُهِلًا أَنِّي فِي الاستفهام أُقل مُمَّ عَلَى وَفِي لَدَى فِي غَافِرِ كُيْمَا لَمَ

وَابْنُ نَجَاحٍ قَالَ عَنْ بَعْضٍ أَثْرِ تَعْسَى بِياء وَهُوَ غَيْرُ مُشْتَهِرٍ. باب رسم الواوياء

الْقُولُ فِيمَا رَسَمُوا بِالْياءِ وَأَصْدُلُهُ الْوَاوُ لَدَى ابْقِلاً وَالْيَاءِ فِي سَبْعٍ فَمِثْنَ سَجَا زَكَى وَفِى الضُّحَى بَجِيمًا كَيْفَ جَا وَفِي سَبْعٍ فَمِثْنَ سَجَا وَفِي تَلْيَما ثُمَّ فِي طَحْبَها وَفِي تَلْيَما ثُمَّ فِي طَحْبَها وَلَى الْقُوى جَاءَ وَفِي دَحْبَها وَفِي تَلْيَما ثُمَّ فِي طَحْبَها وَلَى الْقُوى فِي مُقْنِع وَمِنْ عَقِيلَةٍ وَتَنْزِيلٍ وَعِي وَلَمْ وَمِنْ عَقِيلَةٍ وَتَنْزِيلٍ وَعِي وَلَمْ وَمِنْ عَقِيلَةٍ وَتَنْزِيلٍ وَعِي وَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ

قَدْ وَرَدَتْ رَسَمًا بِبَغْضِ أَخْرُ فِ وَحَرْ فِي الْفَدَوْةِ مَعْ مِشْكُو قِ أُو الصَّلَوْةُ وَكَذَا الزَّكُونَ فَأُلِفٌ وَالنَّبْتُ فِي الْمَشْهُورِ وَأُوا بِمَوْلِهِ تَعَالَى مِن رَّباً وَهَاكُ وَاواً عِوْضاً مِنْ أَلْفِ وَالنَّجْوَةِ وَالنَّجْوَةِ وَالنَّجْوَةِ وَالنَّجْوَةِ وَالنَّجْوَةِ وَالنَّجْوَةِ وَالنَّجْوَةُ وَ النَّجْوَةُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَ أَيضاً كَفَها وَ مَنْ اللَّهُ وَمَ أَيضاً كَفَها وَ مَنْ اللَّهُ وَمَ أَيضاً كَفَها وَ مَنْ اللَّهُ وَمَ أَيضاً كَفَها كَفَها اللَّهُ وَمَ أَيضاً كَفَها اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَ أَيضاً كَفَها اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَ أَيضاً كَفَها اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَا

مَنْع أَلِفٍ كَرَسْمِهِمْ سِوَاهُ كَذَا امْرُونًا وَكَدُّهُمْ رَوَاهُ باب المقطوع والموصول

في رَسْمِهَا عَلَى وفَاق الأَصْل أُمُ مَعاً بهُودَ لَيْسَ الْأُولَا وَالْحُجِّ وَالدُّخْانِ ثُمَّ نَ عَنْ بَمْضِهِم أَيْضًا بِحَرْ فِ الْأَنْبِيا وَفِي المُناَ فِقِينَ مِنْ ما كُفطِيتْ وَلأَنِي دَاوُدُ فِي الرُّومِ لَيبينْ مِنْ قَبْلِ رُوعَدُونَ الْأُولَى عَبْهُمَا بُهُوا وَفِي الرُّعْدِ أَنِّي وَإِن ما إِلَّا وَإِلَّهُ يَسْتَحِيبُوا الْأُوَّلَا وَإِنَّمَا عِنْدَ كَذَا فِي النَّحْل لأبن بَجاَح غَدِيرُ الاتِّصال

بَابُ خُرُوفِ ورَدَتْ الْفَصْل أَنْ لَا يَقُولُوا لَا أَقُولَ فَصِلَا أَوَ آخِرَ النَّوْبَةِ مَمْ يس وَ الْأُمْتِحَانَ وَكَذَاكَ رُوياً وَعَيْرَ النُّورِمِنِ مَامَلَكَ كَتْ وَانْخُلْفُ لِلدَّانِيِّ فِي الْمُناَ فِقِينْ وَقَطْعُ مِنْ مَعْ ظَاهِرٍ مَعْ إِنَّ مَا وَ مَن مِّن الخُرْ فَان قُلْ وَعَن مَّا كَذَاكَ أَنْ لَمْ مَعَ إِنَّ لَمْ فُصِلًا وَمَع عَنِمُتُم كَثُرَتْ بِالْوْصْل المكنَّهُ كُمْ يَأْتِ فِي الْأَنْفَال

ثَانِ وَبِالْحِرْ فَيْنِ جِأَءُ الْمُقْدَمُ أُم مَن خَلَقْنا ثُمَّ أُم مَّن أُسِّلاً وَمِثْلُهَا وَلَاتَ حِينَ شُهِّرَتْ مَالِ الَّذِينَ مَالِ هَذَا الأَرْبَعَا وَالذَّارِياتِ وَكَذَا قَالَ ابْن امْ بِالْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ اخْتِلاَفِ رَسَمُوهُ وَجَاءَ أُمَّةً بِخُلْفٍ ءَ لِـ لُوا وَاخْتَارَ فِي تَنْزِيلِهِ أَنْ يُوصَلَّا وَ ظاَهِرِ التَّنْزِيلِ وَصْلُ إِذْ سَكَتْ فِي مَا فَعَلْنَ ثَانِياً فِي الْبَقَرَةُ في سُورَةِ الانْعَامِ كُلُّ قَطْعًا وَ النُّورُ وَ الرُّومُ كَذَاكَ وَقَمَتْ وَخُلْفَ مُقْدِمٍ بِكُلِّ يُسْتَطَرُهُ

وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ عَنْهُ ' يُقْطَعُ فَصْلُ وَأُمَّن قَطَعُوهُ فِي اللِّهَا كَذَاكَ أَم مَّنْ رَسَمُوا فِي فُصِّلَتْ فَصْلُ فَمَالِ هُوْلَاءِ فَأَقْطَمَا وَحَيْثُ مَاثُمُ بِطُول يَوْمَ هُمْ فَصْلُ وَ قُلْ مِنْ كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ لَـكِنَّ فِي النِّسَاءِ قَبْلَ رُدُّوا وَكُلُّمَا أَلْقِي أَيْضًا لُنقِي لِلهِ وَالْخُلْفُ فِي الْمُقْنِمِ قَبْلَ دَخَلَتْ فَصْلُ وَفِيمَا وَاحِدٌ وَعَشَرَةٌ وَ وَسَطَ الْعُقُودِ حَرْفٌ وَمَما وَالْأَنْدِيا وَالشُّعَرَا وَوَقَعَتْ وَمِثْلُهُا الْخُرْ فَأَنِ أَيْضًا فِي الزُّمَرِ

وَخُلْفُ تَنْزِيلٍ بِغَـيْرِ الشَّعَرَا وَالْأَنْدِيا وَاقْطَعْهُما إِذْ كَـثُرَا للوصول الموصول

عَلَى وَ فَأَقَ اللَّهُ ظِ إِذْ تَأَلَّفَتَ وَفِي النِّساءِ عَنْ سُلَيْانَ 'نقِلْ وَذَانَ لِلدَّانِيِّ بَإِضْطَرَابِ فِي مَوْضِعٍ وَهُوَ الَّذِي فِي الشُّعَرَا وَعَنْ أَبِي عَمْرُوفِي الأَعْرَافِ رَوَوْ ا وَعَهُما كَذَاكَ فِي قُلْ بِنْسَما في المُجِّ وَ كُلديدِ وَالْأَحْرَابِ وَ بِاتِّنَاقَ وَيْكُأَّنَّ الْحُرْفَانْ وَ فِي الْقِيامَةِ بِغَيْرِ خُلْفِ في مُقْدِم عَن بَعْضِهِمْ وَمَاشَهِرْ. أُمًّا نِمِمًّا عَمَّ صِلْ وَيَبْنَوْم

القول في وصل حُرُوف رُسِمَتْ قَأَيْنَمَا فِي الْبِكُرِ وَ النَّحْلِ فَصِلْ وَعَنْهُ أَيْضًا جَاءَ فِي الْأَحْزَابِ وَعَهُمَا مَعًا خِلَافٌ أَثْرَا هَصْلٌ وَ قُلْ بِالْوَصْلِ بِنْسَمَا اشْتَرَوْا وَخُلْفُهُ لابن بَجَاحٍ رُسِماً فَصْلُ لِكُمِلًا جِأَةً مِنْ ذَاالْبِأَبِ مَانِ وَعَنْ خُلْفٍ بَآلِ عِمْرَانَ فَصْلٌ وصِلْ أَلَنْ مَعًا فِي الْـ كَمْهُ كَذَاكَ فِي الْمُزَّمِّلِ الْوَصُلُ ذُكِرَ أَصْلُ وَرُبُّمَا وَمِيَّنْ فِيمِ ثُمَّ

## كَالُومُ أَوْ وَزَنُوهُمْ مِمَّا خُلِقَ مَعْ كَأَمَّا وَمَهْمَا

### رسم هاء التأنيث تاء

مِن هَاءِ تَأْنيثِ وَخُطٌّ بِالتَّا سُورَةِ الأعرَافِ وَنَصُّ الزُّخرِفِ وَالرُّومِ مُلَّ بِاتِّفَاقِ رُمِهَا لابن تجاح وبهاء شهرت وَوَاحِدٌ مِنْهَا أَخِيرُ الْبَقَرَةُ وَمَعَ إِذْ هُمَّ بِنَصِّ الْمَائِدَةُ لَا أُولًا وَفَاطِرْ وَلُقْمَانُ وَ وَ احد فِي الطُّور لَيْسَ أَكُثْرًا عَنِ ابْنِ قَيْسِ وَعَطَاءٍ وَحَلِكُمْ وَ قَبْلُ فَي الْأَنْفَالَ ثُمُّ عَا فَر

وَهَاكَ مَا لِظَاهِرِ أَضَفْتَا وَرَحْمَةُ بِالتَّاءِ فِي الْهِـكُمْرِ وَفِي ا مَمَّا وَفِي هُودَ أَتَتْ وَمَرْ يَمَا كَذَا بِمَا رَحْمَةٍ أَيْضًا ذُكِرَتْ فَصَلُ وَ نَعْمَةٌ بِمَاءٍ عَشَرَةً وَآلُ عِمْرَانَ لُتَعَدُّ وَاحِدَةً ثُمَّ إِبْراهِيمَ أَيْضًا حَرْ فَأَنْ أُمُّ أَلَاثُ النَّحْلِ أَعْنِي الْأَخْرَ ا نِعْمَةُ رَبِّي عَنْ سُلَمْانَ رُسِمْ فَصْلٌ وَمُنْتُ ثَلَاثُ فَأَطِر

#### فصل كلات مخصوصة

مِنْهَا أَبْنَتُ وَفِي الدُّخَانِ شَحَرَتْ عَيْنَ كَذَا بَقِيَّتُ وَ فَطْرَتْ فِي النُّورِ أُقِلْ وَالْمُزْنُ فِيهِا جَنَّتْ كَلْمَةُ جَاءَتْ عَلَى خِلِلْفِ وَمَقْنِعٌ حِكَاهُا سَوَاءً مَا مَنَّ مِنْ إِنْعَامِهِ وَأَكْمَلًا من بَعْد سَبْعِمائَة للمِجْرَة وَأَرْبَعًا نَبْصِرَةً للنَّشْأَهُ مِنْ ظُلَمِ الذَّانْبِ إِلَى نُورِ الْهُدَى تُحَدِّد ذِي المَحْتَدِ الرَّفِيعِ وَ آلِهِ مَا لاَحَ نَجِمْ أُو أَفَلْ فَصْلُ وَآحُرُفُ كَذَاكَ رُمِمَت وَامْرَأْتُ سَبْعَتُهُا وَقُرَّتُ أَنُّمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمَعْصِيَتُ مَمَّا وَ فَي الْأَعْرَ افِ ﴿ فَرَجَّحَ التَّنزيلُ فِيها الْهاءَ قَدِ انْهُ عَلَى وَالْخُمْدِ لَهُ عَلَى في صَفَر سَنَةً إحداًى عَشرة خَمْسِينَ بَيْدًا مَعَ أَرْبَهِمِالُهُ عَسَى بِو مُشْدِهِم بِهِ أَنْ أَرْ شَدَا بِجَاهِ سَيِّدِ الْوَرَى الشَّفِيعِ صَلَّى عَلَيْكِ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلْ

### « متن الذيل في علم الضبط »

هَـذَا تَكَامُ نَظْمِ رَسْمِ الْخُـطُ وَهَا أَنَا أَتْبِهُـهُ بِالضَّبْطِ كَيْماً يَكُونُ جَامِعاً مُفِيدًا عَلَى الَّذَى أَلْفَيْقُهُ مَعْهُودَا كَيْما يَكُونُ جَامِعاً مُفِيدًا عَلَى الَّذَى أَلْفَيْقُهُ مَعْهُودَا مُسْقَدْبَطا مِن زَمَنِ الْخُلِيلِ مُشْتَهُراً فِي أَهْلِ هَـذَا الْجِيلِ فَقُلْتُ طَا لِبًا مِن الْوَهابِ عَوْناً وَتَوْفِيقاً إِلَى الصَّوَابِ فَقُلْتُ طَا لِبًا مِن الْوَهابِ عَوْناً وَتَوْفِيقاً إِلَى الصَّوَابِ

#### القول في أحكام وضع الحركة

في الخرف كيفها أتت مُحَرَّكُةً مَنْهُ مَعْمُ لَعْمُ وَمَعْ مُعْمُ لِعَمْرَ فَعُ مُعْمُ لِعَمْرَ فَعُ مُعْمُ لِعَمْرَ فَ مُعْمَ لِعَمْرَ فَ لَا يَعْمَلُهُ الْكُسْرَةُ لِمَا يَعْمَلُهُ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمَلِينَا فَوْرِدُ إِلَيْهَا مِثْمَالِهَا تَبْلِينِنَا فَوْرِدُ إِلَيْهَا مِثْمَالِهَا تَبْلِينَا فَوْرِدُ إِلَيْهَا مِثْمَالِهَا تَبْلِينَا فَوْرِدُ إِلَيْهَا مِثْمَالِهَا تَبْلِينَا فَوْرِدُ إِلَيْهَا مِثْمَالِهَا تَبْلِينَا فَي أَصَحِ الْمُحْتَّلِينَا وَهُو مُلْحَقَ كَنْحُو مَا وَاللَّهُ مُنْ مَن مَن كُلَّا النَّاسُ مَرَى فَا اللَّهُ مَا عَلَى الْهَاءِ كَذَا النَّاسُ مَرَى

الْقُوْلُ فِي أَحْدَكُام وَضْعِ الْخُرَكَةُ فَهُ فَا أَفْ فَهُ فَا أَعْدَ لَاهُ وَهُى أَلِفُ وَهُى أَلِفُ وَهُى أَلِفُ وَهُى أَلِفُ وَهُوْقَا وَاواً كَدَدًا أَمَامَهُ أَوْ فَوْقَا وَاواً كَدَدًا أَمَامَهُ أَوْ فَوْقَا مُكَّتَ إِنْ تَقِفُ بِأَلْفِ فِي النَّصْبِ فَي النَّرْسِمُ أَوْ إِنْ جَاءَا وَإِنْ جَاءَا وَإِنْ جَاءَا وَإِنْ جَاءَا وَإِنْ يَكُنَ يَاءًا كَنَحُو مُفْتَرًى

# عورسول ميسول على المانين هو ما من المال

حَسَما الْيَوْمَ عَلَيْهِ الشَّكُلُ وَقِيلَ فِي الْخُرْفِ الَّذِي مِنْ قَبْلُ لَنَسْفَعًا وَلَيْكُونًا فِي الْأَلِفُ وَ فِي إِذَا مُمَتَ نُونِ إِنْ تَخِفْ وَقَبْدِلَ مَا سِوَاهُ أَتْبَدُمْهُمَا وَقَيْلَ حَرْفِ الْخُلْقِ رَكَّبْهُمُا وَغَيْرُهُ فَعَرُّهِ كَيْفَ جَرَى وَ الشَّدُّ بَعْدُ فِي هِجَاءً كُمْ تَرَ وَالْوَاوِ غُنَّةً لَدَى الْأَدَاءِ مَدِذَا إِذَا أَبْقَيْتَ عِنْدِ لَا الْيَاءِ مِنْ غَدِير فَرْق وَلَدى النَّحاة كَانَا كَبَاقِي الْأَحْرُفِ المُعْرَاقِ هَذَا مُشَدَّدٌ وَهَ لَا خَفًا الْفَرْقُ بَيْنَ مُدْغَمِ وَمُحْفَى مِنهُ لِباً، إِذْ بِذَاكَ أَيْقُرَا وَعَوِّضَنْ إِنْ شِئْتَ مِماً صُغْرَى المُونَهَا عِنْدَ حُرُوفِ الْحُلْق وَ حُكمُ نُونِ سَكَنَتُ أَن تُلقِي وَإِنْ تَشَأْ صَوَّرْتَ مِياً صُغْرَى رَ عِنْدَ كُلِّ مَاسِوَاهُ مُتَعْرَى في كُلِّ مَا التَّهُو بِنُ فِيهِ أَيدُ عُمُ مِنْ قَبْلِ بِمَاءِ ثُمُّ شَدُّ عَلْزَمُ غَنْمًا عِنْ لَهُمَا أَثْلِثَا وَالْوَاوُ وَالْيِاءِ إِذَا أَبْقَيْتَا إِنْ شِئْتَ أُو عَرِّهِمَا وَالنُّونَا عَلَامَةَ النَّشْدِيدِ وَالشَّكُونَا

#### مبحث الاختلاس والإشمام

وَكُلُّ مَا اخْتُلِسَ، أَوْ يُشَمُّ فَالشَّكُلُ نَقْطُو التَّعَرِّى حُكُمُّ وَعُوضَنَّ الْفَتْحَةَ المُمَالَةُ بِالنَّقْطِ تَحْتَ الحُرْفِ لِلْإِمَالَةُ وَعُوضَنَّ الْفَتْحَةَ المُمَالَةُ بِالنَّقْطِ تَحْتَ الحُرْفِ لِلْإِمَالَةُ وَعُوضَنَّ الْفَتْحَةُ فَي النَّمَامِ سِيءَ وَ سِيئَتُ هُوَ مِن أَمَامِ أَوْ عَرَّهِ وَ النَّقُطُ فِي إِشْمَامِ سِيءَ وَ سِيئَتُ هُوَ مِن أَمَامِ مَحِثُ السَكُونِ والتشديد

وَمَوْضِعِ الْمَطَّ مِنَ الْمَمْدُودِ
الْعَلَاهُ والنَّشَدِيدُ حَرْفُ الشِّينَ الْمَمْدُ وَ الشِّينَ الْمَامَهُ أَوْ تَحْتُ أَوْ أَعْسَلَاهُ الْمَامَهُ أَوْ تَحْتُ أَوْ أَعْسَلَاهُ الْمَامَةُ الْمُعْلَدُ الْمَامِدُ الْمَعْلَدُ الْمَامِدُ الْمُعْلَدُ الْمُعْلِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللل

الْقُوْلُ فِي الشَّكُونِ وَ النَّشَدِيدِ
فَدَارَةٌ عَلَامَةُ الشَّكُونِ
وَ يَجْعَلُ الشَّكُلُ كَمَّ قُلنَاهُ
وَ يَجْعَلُ الشَّكُلُ كَمَّ قُلنَاهُ
وَ يَغْضُ أَهْلِ الضَّبْطِ دَالًا جَعَلَهُ
وَ بَغْضُ أَهْلِ الضَّبْطِ دَالًا جَعَلَهُ
وَ بَغْضُ أَهْلِ الضَّبْطِ دَالًا جَعَلَهُ
وَ فَوْقَهُ فَتْحَا وَفِي انْضِامِهُ
وَطَرَفَاهُ فَوْقَ قَالَمُانِ
مِنْ غَدِيرِ شَكْلَةٍ لِمَا تَنْزَلا وَطَرَفَاهُ فَوْقُ فَي الطَّرَفِ

وَساَ كِن أَدغَمَ أَوْ إِنْ أَظْهِرَ ا في وَ لِيُّهُ وَ كُوْرٌ وَاوِ السُّوءِ أُخَفَّهَا كَمْرًا لِجَعْلِ الدَّطِّ وَمَطَّدَّ مَوْضَعَهَا جَعَلْمًا إِنْ كُمْ تَكُنُّ هَمْزٌ وَلا سُكُونُ أُوَصِلَةَ أَنَدُكُ بَعْدَدُ الْهَاءِ كَفَوْ إِلَا أَنْتَ وَلَيٌّ لِمُعْنَى

مَطُّ لَهُمْز بَعْدَ لَهُمَا تَأَخَّرَا كَذَا لِوَرْش مِثْلُ ياءِ شَيْءِ وَإِنْ تَـكُنْ سَأَقِطَةً فَي الْخُطِّ وَإِنْ تَشَأُّ إِلْحَاقَهَا تُرَ كُمْا وَمِثْلُ هَـٰذَا خُـكُمُهُمُ يَكُونُ في كُلِّ مَا قَـدْ زدتَّهُ مِنْ ياَءِ كَذَا قِياسُ نَحُو لَا يَسْتُحْدِي

#### مبحت الإدغام والإظهار

فَمُظْهَرُ سُكُونَهُ مُصَوَّرُ حَسَماً أيقرًا وَلَا يُشَدُّ وَعَرٌّ مَا بِصَوْتِهِ أَدْعَمْتُهُ وَكُلُّ حَرْفِ بَعْدَهُ شَدَّدْتَهُ أُمُم الَّذِي أَدْ غَمْتَ مَعْ إِنْقَاء صَوْتِ كَطَاء عِندَ حَرْفِ التَّاء صَوِّرْ سُكُونَ الطَّاءِ إِنْ أَرَدتًا وَشَدِّدَنَ بَعْدَهُ حَرْفَ التاً

الْفَوْلُ فِي المُدْغَمِ أَوْ مَا يُظْهِرُ وَحَرِّكِ الْحُرْفَ الَّذِي مِنْ بَعْدُ أَوْ عَرِّ إِنْ شِئْتَ كِلاَ الْحُرْ فَيْنِ وَالْأُوَّلُ اخْتِيرَ مِنَ الْوَجْمَيْنِ مَا الْوَجْمَيْنِ مِنَ الْوَجْمَيْنِ مِن الْوَجْمَيْنِ

مُحَقَّقًا وَرَدَ أَوْ مُسَيِّلًا رَفَطُ وَمَا سُيِّلَ بِالْخُمْرَاءِ سُمِّلَ بَيْنَ بَيْنَ أَوْ بِالْبَدَل وَبَابِهِ مِنْ فَوْقِهِ إِنْ أَبْدِلًا لِمَنْ إِلَى الْيَاءِ قِرَاءةً ذَهَبُ مِنْ بَعْدِ كَسْرِ وَرَدَتْ أُو ْ يَمَّ وَاوَّا وَيَا حَمْرَا لِمَنْ قَدْ سَهُلاَ إِنْ جَاءَتَا بِاللَّهِ مِ أُو مَ كُسُورَ تَيْنُ مِنْ غَيْرِ صُورَة فَضَعْ في السَّطْرِ مَع سَا كِن وَمَا بِكَسْر يُوضَحُ لكِنَّهُ بُوَسَطِ مِنَ الْأَلِفُ

الْقَوْلُ فِي الْمَهْمَزِ وَكَيْفَ جُولَا فَضَبْطُ مَا حُققَ بالصَّفْرَاءِ وَذَا الَّذِي ذَ كُرْتُ فِي المُسَّهِل إِذَا يَحَرَّكُ وَفِي مُوَّجَّلًا وَهَكَـٰذَا بأَلف مِنْ لأَهَبْ وَالْمُلْكُمُ فِي أَخْرَ الْهُمَا كَأَلْمُ كُمْ وَإِنْ تَشَأْ صَوَّرْتَ هَمْزًا أُوَّلًا أُولَاكُما لَدَى اتِّفاق الْهَمْزَ تَيْنَ وَ كُلُ مَا وَجَـدَتُهُ مِنْ لَبْر وَمَا بِشَكُل فَوْقَهُ مَا يُفْتَحُ مِنْ تَحْتُ وَالْمَضْمُومُ فَوَقَهُ أَلِفٌ

حَيْثُ اسْتَقَرَّتْ ضَفْهُ دُونَ مَيْن في الشُّوءِ وَالمُسِيءِ كَالَمُسِيمِ مِنْ شِدَّةٍ وَقُرُبِ تَغُرَجُهِما عَيْنًا مِنَ الْكُرْنَّابِ وَالنَّحَاةِ في كِلْمَة بصُورَة قَدْ أَفْرِدَا وَقِيلَ بَلْ هِيَ إِلَى ثَا نِيهِمَا وَ أُوَّلُ الْوَجْمَيْنِ فِي الْمُختَلِفَيْنَ مِنْ قَبْلُهَا وَفُوْقَهَا المُلَيَّنَةُ وُنَقْطَةٌ أَمَامَهَا خَمْرَاهِ وَاواً بنَحُو قَوْلِهِ أَءُ نُزلَ حَمْرَا وَآلِهَتَنَا فِي الزُّخْرُفِ الخيكم فيهن كما تقدّما حَمْرَ اءِ مِثْلَ هَذِهِ إِنْ أَنْتَ

أُممَ المُدَجن مَوْضِهَهُ بِالْعَيْن كَمَامَنُوا في آمَنُوا وَالسُّوعِ وَخُصَّتِ الْعَيْنُ لِمَا بَيْهُمَا لِأَجْلِ ذَا خُطَّتْ عَنِ الثُّقَاتِ وَكُلُّ مَا مِنْ هَمْزَ تَـيْن وَرَدَا فِقِيلَ صُورَةً لِللَّهِ وَلَى مِنْهُمَا وذَا الْأَخِيرُ اخْتِيرَ فِي الْمُتَّفِقَيْنُ فَفِي اتِّفَاق تُجْمَلُ المُبَيَّنَة وَفِي اخْتِـلَافِ فَوْقَهَا الصَّفْرَادِ وَإِنْ تَشَأُ فَاجْمَلْ هُمَا مَا سُمِّلًا وَالْيَاءَ فِي الباقي مِنَ المُخْتَلف وَقُولُهُ آمَنْتُم مُسْتَفْهَمَا لُكِنَّ بَهْدَ أَلِفٍ أَخْفَتا

وَإِنْ جَعَلْمُهَا هِى المُسَكِّمَةُ وَانْقُطْ عَوِّضَنَ وَانْقُطْ عَلَمْهَا أَوْ بِنَقْطٍ عَوِّضَنَ فَلُ صَبَحَ وُنِحَكُمُهَا لِوَرْشِ نَقْلُ وَجَرَّةً تَجْعَلُهَا لِوَرْشِ نَقْلُ وَجَرَّةً تَجْعَلُهَا وَجَرَّةً تَجْعَلُهَا وَجَرَّةً تَجْعَلُهَا فَعَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْلَمُهُمَا يَعَلَمُهُمَا يَعَلَمُهُمَا يَعَلَمُهُمَا يَعَلَمُهُمَا عَوْضُهُما يَعَدَّهُ وَإِنْ تَشَا عَوْضُهُما عَلَيْهِ جُعلَمْ فَا وَانْ تَشَا عَوْضُهُما عَلَيْهِ جُعلَمْ فَا وَانْ تَشَا وَانَ تَشَا وَلَا تَقَلَنُ شَا أَنْشَرَهُ فَقَالُ شَا أَنْشَرَهُ فَقَالُ فَا اللّهُ الوصل في ألف الوصل

جَعَلْتَ هَدُهِ هِى الْمُلَيْنَةُ فَالْأَلِفَ الْمُلَيْنَةُ فَاللَّالِفَ الْحُمْرَاء قَبْلُ أَلِحْمَنُ مِنْ قَبْلُ وَالْمَا مَنْ مَسْكَنَّ مِنْ قَبْلُ وَالْمَا مَنْ بَعْدِ مَقْلِ شَدَكْمِهَا وَقَبْلُ ذِي الْدَكَى اللَّهَ الْمُحْلَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلَالِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ حُرَمُ النَّفْلِ وَحُرَمُ النَّفْلِ فَقَوْقَهُ مِنْ بَعْدِ فَتْحٍ تُوضَعُ النَّفْلِ إِنْ ضَمَّةٌ كَذَا أَئَتُ مُرْتَبِطَةٌ وَوَسَطَا إِنْ ثَالِمًا أَلْزَمْنَا وَوَسَطَا إِنْ ثَالِمًا أَلْزَمْنَا وَوَسَطَا إِنْ ثَالِمًا أَلْزَمْنَا

القوالُ في الصّلة عند الوصل فصلة فصلة للحركات تندّبع تندّبع وتحقه إن كشرة ورسطه والن منهون تحقه جملها

مبحث الصلة

ضَمًّا وَوَضْعُ فَم م الابْعَدَاءِ مَقْطُ كُوضْعِ الشَّكُلِ بِالْخُضْرَاءِ أَمَامَهُ إِذَا بِضَمِ ابْتَدَأْتُ

َوَ فَوْقُ ۚ إِنْ فَتُحْ وَتَحَتُّ إِنْ كَسَرْ**ت**ْ

حَدُكُم مِنَا فِي أَلِفَاتِ الْوَصْلِ فَقُو ْفَهُ أُو تَحَدُّ أُو وَسَطَا فِي مَو ْضِعِ الرَّمْزِ الَّذِي قَد ْسَقَطًا فَي مَو ْضِعِ الرَّمْزِ الَّذِي قَد ْسَقَطًا

وَهُ كُنُّهُمَّا لِوَرَشِهِمْ فِي النَّقْلِ قَانِ أُنَّى مِنْ بَعْدِ هَمْزِ أَلِفُ فَقَبْلُهُ عَمَلَ هَمْزٍ أَلْفُ

## مبحث ضبط المحذوف من الهجاء

إِنْ شِئْتَ أَنْ تُنْ يَحْقَ بِالْحُمْرَاءِ عَلَامَةً لِأَجَمْمِ أُو أَنْ أُصَّلَا أُولُهُمَا ضَمَّتْ فَفِي الثَّانِي كَمَا كَنَحُو الْامِّيِّين وَالْمَزَّمَةُ في مَا بِهِ أُولَاهُمَا قَدْ سَكَنَت اللَّفظُ عَوْ قُولِهِ مَا وُورِهِ

الْقُولُ فِي النَّقْصِ مِنَ الْهِجَاءِ أُوَّلَ مَا الثَّانِي بِهِ قَدْ دَخَـكُ نَحُو النَّابِينَ تَرَاءًا ثُمَّ مَا هذَا كَيَلُوُونَ وَإِنْ شَدَّدْتَا أَنْ تُلْحِقَ الْأُخْرِي إِذَا مَا حُذِفَتْ وَإِنْ حَذَفْتَ مَا عَلَيْهِ مُبِنياً

وَإِنْ تَكُ الْأُولَى وَبَاتُفَّاقِ وَحَذْف آخِرِ بِهِ اسْتَبَانَا مِمًّا مِنَ الخُطِّ اخْتُصِارًا سَقَطَا عَنْ وَاوِ أُو عَنْ حَرْفِ يَامٍ قُلِبًا مَا لَمْ يَفْعُ مِن بَعْدِها سُكُونُ لِأَسْفُلِ مِنْ مُفَتَّمِي أَعْلاهُ وَقِيلَ مُمْناَهُ بِكُلَّ أَلِحْقَتْ واللَّاتَ بِالْإِلْمُاقِ فَرْقًا خُطًّا وَالْيَاءَ مِنْ إِيلَافِهِمْ وَتُرْسَمُ حَمْرًا وَأُوالاً بِبَابِ حَدِي وَأَلِحْقَ أُو لِياءً وَاوًا أَوْ يَا وَهَٰزُهُ فِي الْخُطِّ كَمْ يُصُوَّر الكُن في نُصُوصِهِم ما أَلْهَا

يَفْقِيهِ تَحْيِيرٌ لَدَى الْإِلْحَاقِ وَعَـكُسُ هٰذَا جَاءَ فِي جَاءَانَا وَأَلِحْقَنَ أَلِفًا نُوَسُطًا وَمَا بِوَاوِ أَوْ بِياَءٍ كُيْبِا وَإِنْ تَطَرُّ فَتَ كَذَا تَكُونُ وَمَعَ لاَمِ أَلْمُقَتْ يُمْنَاهُ مَاكُمْ تَـكُنْ بِوَاوِأُو ْ يَاءِ أَنَّتْ لَكِنْ مِنِ أَسْمِ اللهِ رَسْمًا حُطًّا وَأَلْحُقَنْ أَلِفَى ادَّارَ أَنَّمُ الله أننجي يُوسِف وَالْأَنْدِيا المُغْقِيرَ تُوْ لُكُ كُلْقَ تُوْلِي رُءِياً نَ شِنْتَ فِي اتَّصَالِهِ بَمُضْمَرِ ياسه جزوه في يُوسُفا

وَنُونُ تَأْمَناً إِذَا أَلْحُقْقَهُ فَانْقُطْ أَمَامًا أَوْ بِهِ عَوَّضْقَهُ مَوْ نُونُ مَا أَوْ بِهِ عَوَّضْقَهُ مَا جَاء في الهجاء مبحث ضبط ما جاء في الهجاء

مِن أَلِفٍ أَوْ وَاوِ أُوْ مِنْ يَأْ عَلَىٰ الْمَ نَفْصِلُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْقُوْلُ فِي مَا زَادَ فِي الْهُجَاءِ
وَكُلُّ مَا الْأَلِفُ فِيهِ أَدْخِلا
وَشِبْهِ مِمَّا بَقِي فَالْمُتَصِلْ
وَشِبْهِ مِمَّا بَقِي فَالْمُتَصِلْ
وَزِيدَ مَا فِي مِائَةٍ وَجِائُ وَجَائُ وَبَعْدَ وَاوِ الْفَرْدِ ثُمَّ تَفْقُوا وَرِيدَ أَيْضًا يَاءٍ مِن أَنْاءِي وَزِيدَ أَيْضًا يَاءٍ مِن أَنَاءِي وَوَزِيدَ أَيْضًا يَاءٍ مِن أَنْاءِي وَوَرِيدَ أَيْضًا يَاءً مِن أَنْاءِي وَوَرِيدَ أَيْضًا يَاءً مِن أَنْاءِي وَوَرَيدَ أَيْضًا يَاءً مِن بِأَيْدِد وَآخِرُ الْيَاءَ بِنِ مِن بِأَيْدِد وَآخِرُ الْيَاءَ بِنِ مِن بِأَيْدِد وَالْمَرْيدَا وَشَدِّد النَّانِي مِن بِأَيْدِد وَشَدِد النَّانِي مِن بِأَيْدِهِمَ وَشَدِيدًا وَشَدِد النَّانِي مِن بِأَيْدِهِمَ وَشَدِيدًا وَشَدِيدًا وَشَدِد النَّانِي مِن بِأَيْدِهِمَ وَشَدِيدًا وَشَدِيدًا الْمَرْيدَا وَشَدِيدًا الْمَرْيدَا وَشَدَد النَّانِي مِن بِأَيْدِهِمَ وَشَدِيدًا وَشَدِيدًا الْمَرْيدَا وَشَدِيدًا الْمَرْيدَا وَشَدِيدًا وَشَدِيدًا الْمَارِيدَ النَّانِي مِن بِأَيْدِهِمَا وَسُدِيدًا وَشَدِيدًا وَالْمَارِيدَا وَسُدَد النَّانِي مِن بِأَيْدِهِمَا وَسُدَارَةُ وَالَةً وَالْمَانِينَ مِنْ بِأَيْدِهِمَا وَالْمَانِينَ مِنْ بِأَيْدِهِمَا وَلَالْمَانِينَ مِنْ بِأَيْدِهِمَا وَالْمَانِينَ مِنْ بِأَيْدِهِمَا وَالْمَانِينَ مِنْ بِأَيْدِهِمَا وَلَالْمَانِينَا وَالْمَانِينَ مِنْ بِأَيْدِهِمَا وَالْمَانِينَا وَالْمَانِينَا وَالْمَانِينَا وَالْمَانِينَا وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَا وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَا وَا

حكم لام ألف

ٱلْقُولُ فِيما جَاءً فِي لاَم أَلِفُ ٱلْحُكُمُ فِي الْهَمْزَةِ مِنْهُ مُخْقَلِفُ

فَقِيلَ ثَانِيهِ وَقِيلَ الْأُولُ وَهَمْزُ أُولِ هُو الْمُعَولُ وَمَدُّهُ أُولِ هُو الْمُعَولُ وَمَدُّهُ إِنْ كَانَ مَا يُمَدُّ لِأَجْلِ هَمْزِ كَأَنَ مِنْ بَعْدُ وَمَدُّهُ إِنْ كَانَ مَا يُمَدُّ لِأَجْلِ هَمْزِ كَأَنِ مِن بَعْدُ إِنْ كَانَ مَعُورُيا وَمَا فَظُفِرَ خَطًّا كَمَا قَدْ رُسِمَا إِذْ أَصْلُهُ حَرْفَانِ نَعُورُيا وَمَا فَظُفِرَ خَطًّا كَمَا قَدْ رُسِمَا وَإِنْ يَكُنْ ذَا الْمَهْرُ فِي نَفْسِ الْآلِفُ

قَحُكُمْهُ كُما مَضَى لا تَخْتَلَفَ وَرُسِمَا مُوَّخَرًا وَقَبْلُ إِنْ تَقَدَّمَا فَنُونِ الشَّكُونِ أَوْ حَرَكَاتٍ وَمِنَ الشَّكُونِ أَوْ مِنْ يَاءِ لِلْمَاءِ مِنْ صِلَةٍ مِنْ وَاوِ أُو مِنْ يَاءِ لِلْمَاءِ مِنْ صِلَةٍ مِنْ وَاوِ أُو مِنْ يَاءِ لَلْمَاءِ اللّهَاءِ وَمَطَّةٍ وَدَارَةِ الْمَرْيِدِ لَيْمَ الضَّاهِ وَدَارَةِ الْمَرْيِدِ مَعْ اللّهِ مَعَ اللّهِ يَا مَعْ اللّهِ عَلَمْ الضَّاهِ وَالْمِجَاءِ مُنْ الضَّاهِ وَالْمِجَاءِ مَعْ اللّهِ مَعْ اللّهِ مَعْ اللّهِ مَعْ اللّهِ مَعْ اللّهُ عَلَمْ مَا مَا مُعْ اللّهِ مَعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مِا أَنّهُ فَيَا مَا مُعْ اللّهُ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُعْمَا اللّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

عدَّنُهُ أَرْبَعَةً وَعَشَرَةً جَاءَتُ لِخَمْسِمانَةً مُقْتَفَرَةً فَإِنْ أَكُنْ بَدَّاتُ شَيْئًا غَلَطًا مِنِّي أَو الْعَفْلَتُهُ فَسَقَطًا فَأَدَّرَكَمْنُهُ مُوقِناً وَلْدَسْمَحِ فِيمَا بَدَامِنْ خَلَلِ وَلْتَصْفَحِ مَا كُلُّ مَنْ قَدْ أُمَّ قَصْدًا يُو شَدُ أُو كُلُّ مَن طَلَبَ شَيْئًا يَجِدُ لَكِنْ رَجَالًى فِيهِ أَنْ لَا غِيرًا فَمَا صَفَا خُذْ وَاعْفُ عَمَّا كَدُرًا وَلَنْتُ مُدَّعِمًا الْإِحْصَاءَ وَلَوْ قَصَدْتُ فِيهِ الْاسْتِقْصَاءَ إذْ لَيْسَ يَنْبَغِي اتَّصَافِ اللَّمَالُ إِلَّا لِرَبِّي الْـكَبِيرِ وَفَوْقَ كُلِّ مِنْ ذَوِي الْعِلْمِ عَلِيم وَمُنْهَا عَلَيْم الْعِلْمِ إِلَى اللهِ الْمَظْيْم كَيْفَ وَمَاذِكُرِي سِوَى مَا اشْتَهُرَا عَنْ جُلِّمٍ وَمَا إِلَيْهِ أَبُعُدرًا إِلَّا يَسِيرَةً سِوَى المُشْهَرَةُ أُوْرَدْتُهَا زِيادَةً وَتَذْكِرَةً

هَا كُومَدُ لِللهِ عَلَى إِكَالِهِ وَمَا رِبِهِ قَدْ إِمَنَ مَنْ إِفْضَالِهِ

مُتَّصِلاً دُونَ انقِطاعٍ أَبداً لِمَانَيْهِ دَرْسًا أُو حَوَاهُ فَهُما وَقَائِدًا بِنَا إِلَى جَنَاتِكَ في بَوْم لِلْمَالُ وَلَا ابْنُ يَنْفَعُ وَلَيْسَ لِي غَيْرِكَ مِنْ طَبِيبِ عَسَى الَّذِي جَنَيْتُهُ مِن حَوْبَةً فِي الصَّفْحِ عَنْ مُقْتَرَ فِي وَزَلَّتِي وَ وَقَفَدِةٍ بِذَلِكَ الْمَقَامِ مِنْ سَى مِ رُحْمَاكَ بَارَبُ الْهُلاَ كِمَا بِكُ الْعَزِيزَ أَوْ أَمْرِ أَنَا مُحَمَّد ذِي الشَّرَفِ المؤَّثُلُ مَا حَنَّ شُوْقًا دَنِف ﴿ إِلَيْهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُجَدُّدًا وَانْفَعُ بِهِ اللَّهِمُّ مَنْ قَدْ أَمَّا وَاجْعَلْهُ رَبِّي خَالِصًا لِذَاتِكُ عَساهُ دَامًا بِهِ يُنتَفَعُ وَياً إِلْمِي عَظَمَّتْ ذُنُوبِي فَأَمْنُنْ عَلَى سَيِّدِي بِقُوْبِهُ يَذْهَبُ ءَنِّي وَ إِلَيْكَ رَغْبَتِي وَحَجَّةٍ إِلَمْ يَتِكُ الْحُرَامِ وَاغْفِرْ ۚ لِوَالِدِي مَا قَدْ فَعَلاَ وَارْحَمْ بِمَضْلُ مِنْكُ مَنْ عَلَمْنَا بِعِمَاهِ سَيِّدِي الْوَرَى الْمُوَمَّل صَلَّى الْأَلَةُ رَبُّنَا عَلَيهِ

# الإعلان بتكملة مودر الظمآن الإمام ابن عاشر

## بسُمِلْتُما الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ

مُصَلِّيًا عَلَى الفَّهِ فِي الْمُصْحَفِ بِالسَّبْعِ مَعْهُ مِنْ خِلافِ المُصْحَفِ وَ الْسَّبْعِ مَعْهُ مِنْ خِلافِ المُصْحَف وَ الْسَّاوِ فِي وَ الْبَصْرِي مَعَا وَ الشَّامِي وَ الْفَقَةُ إِنْ كَانَ مِنَّا الْمُوارِدُ وَ كُنْ فِي الإجماعِ مِنَ الْفُلِف حَذَرْ وَ كُنْ فِي الإجماعِ مِنَ الْفُورِدُ وَ كُلِيسُهُ وا وَرَ وَفَ لَا شَقَاقَ \* بِحَـمدُ رَبِهِ ابْقَدَا ابْنُ عَاشِرِ هَاكُ رَوَائِدًا لَمُوْرِدٍ تَفَى الْمَدُنِي وَالْمِكَ وَالْإِمَامِ الْمَدَنِي وَالْمَكِ وَالْإِمَامِ الْمَدَنِي وَالْمَكِ وَالْمِكَ وَالْإِمَامِ فَالْمَدَنِي وَالْمَكِ وَالْمِكَ وَالْمِكُ وَالْمِكَ وَالْمِكَ وَالْمِكَ وَالْمِكَ وَالْمِكَ وَالْمِكَ وَالْمُكَا وَالْمِكَ وَالْمُوا وَالْمُعَلِيدِ وَالْمُكَا وَالْمُوا وَالْمُكَا الْمُعَالِمُ وَالْمُوا وَالْمُكَا الْمُكَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَلِيدِ وَالْمُكَا وَالْمُعَلِيدِ وَالْمُكَا وَالْمُعَلِيدِ وَالْمُكَا الْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِيدِ وَالْمُكَالِمُ وَالْمُعَلِيدِ وَالْمُعَلِيدِ وَالْمُعَلِيدِ وَالْمُعَلِيدِ وَلَا الْمُعَلِيدِ وَلَا الْمُعَلِيدِيدُ وَالْمُعَلِيدِ وَلَا الْمُعَلِيدِ وَلَا الْمُعَلِيدِ وَلَا الْمُعَلِيدِ وَلَا الْمُعَلِيدِ وَلَا الْمُعَلِيدِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِيدُ وَالْمُعِلَاقِيدِ وَلَالْمُ الْمُعَلِيدِ وَلَا الْمُعَلِيدِ وَلَا الْمُعَلِيدِيدُ وَالْمُعَلِيدِيدُ وَلَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيدِ وَلَالْمُ الْمُعَلِيدِ وَلَا الْمُعَلِيدِ وَالْمُعِلَامِ الْمُعَلِيدِ وَلَا الْمُعَلِيدِ وَلَوْ الْمُعَلِيدُ وَالْمُعِلَامِ اللَّهُ وَالْمُعَلِيدِ وَالْمُعَلِيدُ وَالْمُعِلَالِكُلُومِ وَالْمُعَلِيدُ وَالْمُعَلِيدُ وَالْمُعِلَامِ اللْمُعِيدُ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِيدُ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّالْمُوالْمُوا الْمُؤْمِلُومِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُوا الْمُؤْمِلُومِ وَالْمُوا الْمُؤْمِلُومِ وَالْمُعُولُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالَمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِل

من الفاتحة إلى الأعراف

فياء إراهيم في البيكر الحذفا بحذف أوضى خُذَا أَوْضَى خُذَا أَوْضَى خُذَا أَوْضَى خُذَا أَيْقَا تِلُونَ تِلْوَ حَقَّ بُغُمَّلَفُ بُيقًا تِلُونَ تِلْوَ حَقَّ بُغُمَّلَفُ بُعِم بِالْمَ شَائِعُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّامِ يَنْصِبُ قَلِيلاً مِنْ الدَّ وَالشَّامِ يَنْصِبُ قَلِيلاً مِنْ الدَّ وَالشَّامِ يَنْصِبُ قَلِيلاً مِنْ الدَّ وَالشَّامِ يَنْ النَّهُ مِنْ الدَّيْ وَشَامٍ يَرْ الدَّ الدَّيْ الْمَامِ فَي عَمَل هُمْ إِنَّا أَنْجَيْدَنَا النَّامِ فِي عَمَل هُمْ إِنَّا أَنْجَيْدَنَا النَّامِ فِي عَمَل هُمْ أَنْ أَنْجَيْدَنَا النَّامِ فِي عَمَل هُمْ أَنْ أَنْجَيْدَنَا النَّامِ فِي عَمَل هُمْ أَنْهُ الْبَدِياً لِلشَّامِ فِي عَمَل هُمْ أَنْهُ الْبَدِياً لَا أَبْدِياً اللَّهُ الْمَ فَي عَمَل هُمْ أَنْهُ الْبَدِياً لَا اللَّهُ المَ فَي عَمَل هُمْ أَنْهُ الْبَدِياً لَا اللَّهُ المَ اللَّهُ المَ اللَّهُ المَ اللَّهُ المَ اللَّهُ المَ اللَّهُ المَ اللَّهُ المَامِ اللَّهُ المَامِ اللَّهُ المَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ المَامِ اللَّهُ المَامِ الْمَامِ اللَّهُ المَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ الْمُعَامِ الْمَامِ الْمُعْمِ الْمُعَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْلِقُ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمَامِ الْمِنْ الْمُعْمِلُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْمِلُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ

فِي سَاحِرِ الْمُقُودِ مَعْ هُودَ اخْتُلَفْ وَأُولِ بُيونِسٍ كَذَا

 بِعَــكُسِ قَالَ بَعْدَ مُفْسِدِيناً وَهَلْ يَلِي الْخَالُو ۚ قُبَيْلُمِ ۚ اخْتُلِفْ بِالْأَلِفِ الشَّامِ إِذَا نَهِ الْكُمْ وَمِنْ مَعْ تَحْتِماً آخِرَ تَوْ بَهِ يَعِنْ وَالشَّامِ لَا وَاوَ بِهِمَا فَاسْتَبِنِ بِاللَّهُ وَفِي الْمِرَاقِي بِالْهِ الْرَسْمِ ا لِلشَّامِ أُقِلْ سُبْحَانَ قَالَ قَدْرُسِمِ مُنْقَلَبًا مِنْهَا الْمِرَاقِي رَسَمَا مَكَنَّذِي لِلْمَكِّ نُونًا ثَانِياً وَالْـكُلُّ آتُونِي مَعًا بِغَيْرِياً

وَاوْ وَمَا كُنَّا لَهُ أَبِينَا بِكُلِّ سَاحِرِ مَعًا هَلْ بِالْأَلِفْ لْلَمَكِ وَالَّذِينَ اَبُعْدُ الْمَدَنِي كَلِمَةُ الثَّانِي بِيُونُسِ هُمَا وَفِي يُسَيِّرُ كُوْ يَنْشُرُ كُوْ يَنْشُرُ كُوْ لَهُ وَلِمْ حَرِّى مُمْ مِهُمَا مَعًا خَرَاجًا بِخِلافٍ قَدْ أَتَى وَفَخَرَاجُ لِلْجَمِيمِ أَثْنِياً

من مريم إلى ص

مِنْ مَرْيَكُم لِصَادٍ قُلْ ذَا الْأُولُ فِي الْأُنْدِيالِا - كُو فِي قَالَ يُجْعَلَ فِي قَالَ كُمْ مُعْ قَالَ إِنْ عَكُسْ جَرَى لاً وَاوَ لِلْمُكِنِّيِّ فِي أَكُمْ يَرَ ﴿

أَنِي الْمُوْمِنِينَ آخِرَى بِلْهِ زِدْ لِلْهُ وَاللَّهِ أُولَى نُوسًلُ الْفُرْ فَانِ وَ وَاللَّهُ أُولُونَ فَارِهِينَ الْأَلِفُ مُ وَحَاذِرُونَ فَارِهِينَ الْأَلِفُ مُ وَحَاذَ مُوسَى وَالْفَ لِللَّهِ مَنْ وَقَالَ مُوسَى وَالْفَ مِنْ وَقَالَ مُوسَى وَالْفَ مَنْ وَقَالَ مُوسَى وَالْفَ مَنْ وَقَالَ مُوسَى وَالْفَ مَنْ وَقَالَ مُوسَى وَالْفَ مَنْ وَقَالَ مُوسَى وَالْفَ

لِلْبَصْرِي وَالْأَمَامِ هَمْزَ الْعَدُهُ وَيَأْتِينِي النَّهُ لِي فُونًا ثَانِي مُشْدَتُ فِي بَعْضٍ وَبَعْضٍ يُحُدْدَف بِثْمَدَتُ فِي بَعْضٍ وَبَعْضٍ يُحُدْدَف لِلْمَدَذِي وَالشَّامِ وَالْوَاوَ احْدَفَا لُونُو فَاطِرٍ بُحُلْف قَدْ أَلِف لُونُو فَاطِرٍ بُحُلْف قَدْ أَلِف إِوْ أَلِفَ الظُّنُونَالِا لِحُكُلِّ اكْتَبَا

من ص إلى آخر القرآن

من صاد للنحنم فَخُلْهُم أَنَى مَنْ صَاد للنحني الله والمروبي الله والمروبي الله والمروبي الله والمرابع المناه منهم هاء م كافا فلب وسنط مصيبة بما احدف فاء في تشمي زاد وحسنا رسما في خاشها باقتربت قد اختلف

في عَبْدَهُ تَالَ بِكَافَ وَبِيتَا أَعْبُدُ لِلشَّامِي مَزِيدُنُونِ وَالْكُوفَأُواْنَ يُظْمِرَالْمَ مَزَجَلَبْ وَالْكُوفَأُواْنَ يُظْمِرَالْمَ مَرَجَلَبْ لَلْمَدَني وَالشَّامِ مُهُمَّ هَاءَ في الْكُوف إحْسَانًا فَأَحْسِنْ بِهِمَا وَوَ او دُو الْمَصْف بِشَامِي أَلْفَ وإنرَ شِينِ الْمُذْشَنَاتُ الْأَلِفُ وَفِي الْمِرَاقِ الْيَالَةِ مِنْهَا خَلَفُ وَوَالَّهُ مَا الْمَاهِ فِي الْمُذْفَعُ النَّمْ فِي الْمُدْفِي وَالْمَاهِ فِي كَلاَّ وَهَدْ وَالْمَاهِ فِي كَلاَّ وَهَدْ وَالْمَذِفِ ضَمِيرَ الْفَصْلِ مِنْ هُوَ الْمَنِي وَالْمَامِ كَذَاكَ التَدَنِي وَالشَّامِ كَذَاكَ التَدَنِي وَحَلْفَ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُو أَلِفَ ثَانِي قَوَارِيرَ بِبَهْمِ مُخْتَلِف وَحَلْفَ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُو أَلِف ثَانِي قَوَارِيرَ بِبَهْمِ مُخْتَلِف وَحَلْفَ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُو أَلِف ثَانِي قَوَارِيرَ بِبَهْمِ مُخْتَلِف وَحَلْفَ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُو أَلِف ثَانِي قَوَارِيرَ بِبَهْمِ مُخْتَلِف وَحَلْفَ عَوْضِ الْواوَ بِهَا لِلْمَدَنِي وَالشَّامِ وَالْمَارِي وَالسَّلامُ فَاللَّهُ مَنْ الْخُتَامُ وَلِلنَّهِ فَاللَّهُ مَا أَنْهِي صَلاتِي وَالسَّلامُ فَاللَّهُ مَنْ الْخُتَامُ وَلِلنَّهِ فَالْمَدِي وَالسَّلامُ وَلِلنَّهِ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ

\* \* \*